## عَنْ لِي لِرْبِ الْحِسَيْنَةِ

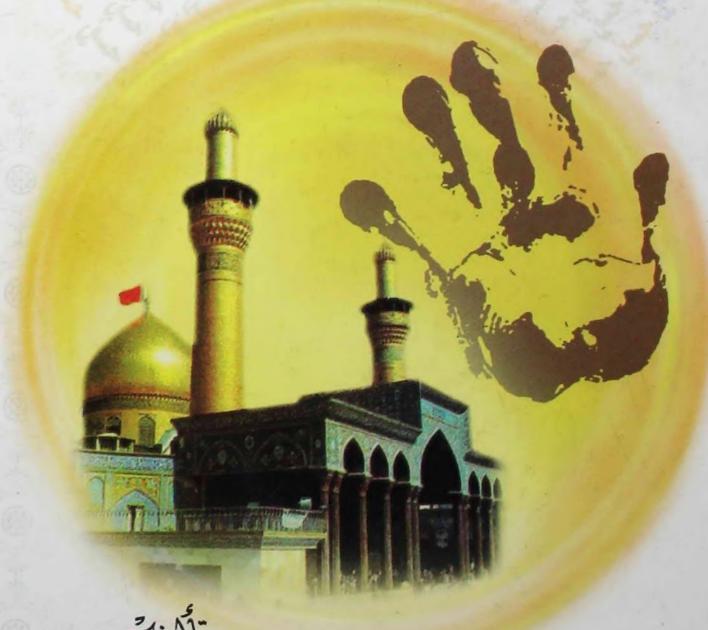

تأكيفك

الْعَلَّامَة الْحُجَّة السَّيِّدِ عَمَّدِ عِلْ السَّيِّدِ حَمَّدِ عِلْ السَّيِّدِ حَسَنَ المؤسوعي الخسات

المالية المحسينية

#### مكتبة الروضة الحسينية

العراق /كربلاء المقدّسة / الصحن الحسيّني الشريف العراق على الاينترنت WWW. alhusaynya .com الموقع على الاينترنت info @ alhusaynya .com

#### موية الكتاب

- ◙ السجود على التربة الحسينيّة
  - السيّد محمّد مهدي الخرسان
    - منشورات قلم الشرق
  - الطبعة الأولى \_ ١٠٠٠ نسخة
    - T 0 / 1277 E
    - ISBN:964-94670-3-3
  - 🔳 جميع الحقوق مسجّلة ومحفوظة



مَنْ الْوَضِيِّةُ الْحِسْنِينِيِّينَ

# المالة المالة المحالة المحالة

تأليف المحجّة السّيّد محدي السّيّد محدي السّيّد محسّن المؤسّوي المخرسات

#### بسم الله الزعمل الزعيمة

قال راعي العلم والعلماء المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد على المعلى السيد على المعلى العلى العراق -:

ر . . . إذا أصبحت لديكم مكتبات عامرة بالكتب، فـلابد مـن إيـجاد ثـقافة
 القراءة لهذه الكتب، وإلا لضاع عملكم وذمبت جهودكم سدى ».

#### التعريف بمكتبة الروضة الحسينية

### 

#### • تمہید :

جاء في القرآن الكريم لفظ الكتاب في أكثر من موطن، وأوّل هذه المواطن ما ورد في سورة البقرة: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتّقِينَ ﴾ (١).

والكتاب يطلق على ما بين الدفتين من أوراق كتب فيها ما يراد كتابته، وقد يطلق على ورقة من الأوراق، كالمرسلات وغير ذلك.

وقد ورد وصف الكتاب نثراً وشعراً في كتب الأدب، ليدلك على أهميته وفائدته، كما جاء عن السيوطي قوله: «الكتاب نعم الأنيس في ساعة الوحدة، ونعم المعرفة في دار الغربة، ونعم القرين والدخيل، ونعم الزائر والنزيل»، إلى أن يقول: «جليس لا يطريك ورفيق لا يمليك، يطيعك في الليل طاعته في النهار، ويطيعك في السفر طاعته في الحضر، إن أطلت النظر إليه أطال إمتاعك وشحذ طباعك وبسط في السفر طاعته في العبيد في مقاعد السادات ومجلس السوقة في مجالس الملوك، فأكرم به من صاحب وأعزز به من موافق».

فللكتاب دور كبير في رفع الإنسان إلى رتبة سامية، وتنوير ظلام العقول؛ فهو مصدر غذاء الروح، وسرور قلب القارئ، وتحفة الباحث، ونافذة المستشرف على الماضي، ودليل المحاجج، وينبوع الواعظ، وخازن الأسرار، وموسّع الأفكار، وترجمان العقول، ونبراس الأمم وعنوان حضارتها.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢.

#### ● اقرأ باسم ربك :

إِنَّ أَوِّلُ مَا نَزِلُ مِنِ القرآنِ الكريم: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ (١) وما صدر هذا الأمر إلا لكي يبيّن لنا أهمية وضرورة القراءة ، حيث هي المفتاح الذي صمّم لفتح باب العلم، والولوج في بحر المعرفة ، فالقراءة هي الرتبة الأولىٰ في سلم الرقي ، والخطوة الأولىٰ لقطع مراحل السفر إلىٰ القرب الإلهي ، واللبنة الأولىٰ في بناء الكمال الانساني ببعديه المادي والمعنوي، وما مضىٰ من وصف الكتاب إذا لم يقترن بالقراءة والمطالعة والتدبر سيكون هباءً منثوراً ، وسيكون هجراً وجفاءً لهذه النعمة الكبيرة ، أو لم يرد في القرآن الكريم: ﴿ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً ﴾ (٢) .

فإذن، لابد من التزاوج بين القراءة والكتاب، وإلا لشاع الجهل وحل الظلام وعميت القلوب وفسد النظام وضاع العدل بتعطيل وتضييع نعمة العلم والنور والهدئ، ولأصبحت المكتبات مخازن لتجميع الكتب وديكورات مزوقة بالألوان. وهذا ما أشار إليه راعى العلم والعلماء المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله

وهذا ما اشار إليه راعي العلم والعلماء المرجع الذيني الاعلى سماحه ايه الله العظمى السيّد على الحسيني السيستاني دام ظله بقوله لمن تبنّى تأسيس وتوسيع مكتبات المقدّسة في العراق: «إذا أصبحت لديكم مكتبات عامرة بالكتب، فلابد من إيجاد ثقافة القراءة لهذه الكتب، وإلّا لضاع عملكم وذهبت جهودكم سدى».

ففي هذه الحكمة البالغة تأييد لما تقدّم من قولنا، وهذا ما سنحرص عليه في برنامج عمل مكتبة الروضة الحسينية إن شاء الله تعالىٰ.

#### • ماذا أقرأ ؟

ورد عن سيد الموحدين وأمير المؤمنين الله : «العمر أقصر من أن تعلم كلّ ما

يحسن بك علمه، فتعلّم الأهم فالأهم»(١).

وهذا الحديث العلوي الشريف يبيّن لنا ضرورة الحرص على الأعمار، وينهانا عن تضييع العمر، وذلك بالتركيز على الأهم فالأهم.

وكما هو معلوم فإن العلوم تشرّف بشرف موضوعاتها، حيث أنّ لكلّ علم موضوع ومسائل:

فهناك قسمان من العلم: العلم الإلهي والعلم المادي.

والعلم الإلهي، يهتم بمعرفة الله سبحانه وصفاته وأفعاله.

وأما العلم المادي، لا يتجاوز اهتمامه الجنبة المادية في الإنسان، ابتداءاً من علم الطب، ومروراً بعلم الهندسة والكيمياء والفيزياء، وانتهاءاً بعلم النفس والاقتصاد وغيرها.

وانطلاقاً من هذا التقسيم العلمي، لابد أن نضع برنامجاً دقيقاً لتحصيل هذه العلوم، ومن أُولى نقاط هذا البرنامج ملاحظة أولوية العلوم تبعاً لأولوية الحاجة البشرية.

وحيث أنّ الحاجة الأولىٰ للبشرية هي الارتقاء بالعقل والروح والجسد عن مصاف البهيمية، وهذا لا يتم إلّا من خلال رفد الروح والعقل بالعلوم الإلهية الحقة، ومن ثمّ الالتفات إلىٰ سدّ الحاجة المادية من خلال معرفة العلوم البشرية، كعلم الطلب الذي يهتم ببناء بدن الإنسان وعلم الهندسة الذي يتهم ببناء سكن الإنسان وعلم الكيمياء والفيزياء الذي يؤمن الحاجات المادية الضرورية للإنسان.

#### الحاجة إلى المكتبة :

بعد أن عرفنا أهمية الكتاب ودور القراءة في معرفة مضمون وأولوية اختيار الكتب التي يجب أن نقرأها، لابد أن نعرف هل هناك ما يسد هذه الحاجة الملحة لبني البشر؟

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠: ٢٦٢.

فيأتي الجواب الشافي الذي يدخل السرور على قلب محبّي العلم والرقى والحضارة، فنقول: دأب أهل العقل والمعرفة على تأسيس المكتبات العلمية التي تضم بين طياتها آلاف الكتب المنوعة وبلغات متعدّدة لكي تظهر بهيئة البستان النابت بشتّى أصناف النباتات، فتكون مصداقاً لقولهم: «الكتب بساتين العلماء».

وجاء هذا الاهتمام بتوفير هذه المكتبات وإيجاد المكان المناسب لأهل العلم والبحث امتثالاً لأقوال النبي الله وأهل بيته الطاهرين المنافق :

روي عن النبي عَنَيْنَ أنه قال: «المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم، تكون تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه وبين النار، وأعطاه الله تعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات ...» (١١).

كما روي عن الإمام الصادق ٧ أنه قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة سنّها هدى فهي يُعمل بها بعد موته، وولد صالح يستغفر له»(٢).

ومن هذا نعرف أن الكاتب والباحث ومؤسس المكتبة مأجورون عند ربهم، ويلحق بهم القارئ، سيما بعد أن نقرأ تتمة الحديث: «وما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم إلا ناداه ربه عز وجل: جلست إلى حبيبي، وعزتي وجلالي لأسكننك الجنة معه ولا أبالي».

فقراءة كتاب العالم هي بعينها الجلوس عنده، فليهنأ الجميع.

#### • تاريخ مكتبة الروضة الحسينية :

كانت كربلاء مركزاً علمياً ونقطة إشعاع فكري في الحضارة العربية والإسلامية ، وساهمت بشكل كبير في تكوين النهضة الأدبية والفكرية مساهمة جادة تستحق الاحترام والاهتمام ، وكان من أولويات اهتمامها دعم وتطوير التراث العربي الإسلامي من آداب وفنون وثقافات ، وهذا ما ذكره المؤرخ والكاتب العراقي سلمان

<sup>(</sup>١) مجالس الصدوق: ٢٤.

آل طعمة عن مجلة المرشد البغدادية الصادرة سنة ١٩٢٧م والذي نصه:

«ولماكانت مدينة كربلاء المقدسة العظيمة على عهد السادات الصفوية في القرن العاشر الهجري وما بعده عهد النهضة العربية وكعبة العلم والفلسفة واللغة والأدب، فقد أمّها عدد كثير لا يستهان به من روّاد العلم وطلاب الأدب الذين كانوا ينزحون إليها من كلّ حدب وصوب، ويقصدونها من كلّ فجّ عميق حباً لطلب العلم وأملاً بنيل الرحمة والرضوان وتبركاً بآثار آل البيت الطاهر ...».

كانت كربلاء دار لطلب العلم والمعارف الدينية، لوجود كبار المجتهدين وأئمة رجال الدين، كالعلامة أبي الفتح السيّد نصر الله الحائري الفائزي، والشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق، والآغا باقر الحائري الملقب بالوحيد، والسيّد علي الطباطبائي صاحب الرياض، وغيرهم.

ولئن أمعنا النظر في التراث القديم لمدينة كربلاء لوجدنا زخما هائلاً من المخطوطات والذخائر النفيسة التي تشكل عاملاً أساساً في زيادة الوعي الثقافي، سيما في خزانة مشهد الإمام الحسين على ، فإن هذه الخزانة تحوي الكثير من الذخائر والمصاحف الثمينة التي لا تقدّر بثمن، كما أشار إليه الرحّالة عباس المكي في كتابه نزهة الجليس، والذي نستطيع أن نستشف منه تاريخ هذه الخزانة من خلال ما ذكره في كتابه المذكور، حيث يقول: «لما أسفر الصباح عن وجه الهنا والانشراح ـ رابع ربيع الأوّل عام ألف ومائة وأحد وثلاثين من هجرة النبي المرسل ـ توكّلنا على الربّ العلي ورحلنا من مشهد على قاصدين زيارة الشهيد المبتلى ...» (١).

فيكون تاريخ تأسيس خزانة مشهد الإمام الحسين الله قبل سنة ١١٣١ هجرية، والتي كانت الخزانة في هذه السنة عامرة بالكتب والمخطوطات.

<sup>(</sup>١) نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: ١٣١/١.

#### • مشروع مكتبة الروضة الحسينية :

تأسيساً على ما أشرنا إليه من أهمية الكتاب ودوره في بناء شخصية الإنسان والارتقاء به من الرتبة البهيمية إلى الرتبة الإنسانية، وما للقراءة من دور في جعل الكتاب وسيلة للتنوير والعطاء الفكري والثقافي، نقول: إن إعادة تأسيس مكتبة الروضة الحسينية أصبح حاجة ملحة لا يمكن تجاهلها، لما للمكتبة من دور في إيصال مختلف العلوم والثقافات إلى طالبيها، حيث تعتبر المكان المناسب الذي يرفد العقل البشري بغذاءه النافع والسليم الذي يصونه من الانحراف والضعف، والذي يحافظ على الفطرة السليمة.

ولهذا الدمكز الأبحاث العقائدية \_الذي أُسّس برعاية المرجع الدن الأعلى السماحة ايه.

سماحة

المد ما

فسد "

العقائديه

أوعزت لإ.

الروضة الحسينيه

المقدد

#### • أقسام مكتبة الروضة الحسينية

وبما أن إعادة تأسيس مكتبة الروضة الحسينية مشروع ثقافي وديني شامل يرفد كافة طلاب العلم والثقافة، اقتضىٰ ذلك أن تحوي المكتبة علىٰ عدة أقسام، يؤدي كلّ قسم دوره الخاص به، وهي كما يلي:

#### رقسم المكتبة العامة،

يحتوي هذا القسم على آلاف الكتب والمجلات في مختلف العلوم وبلغات

مختلفة، والتي تم فهرستها حسب المواضيع التي هي محل الحاجة، والتي منها:

- (1) القرآن الكريم (التفسير وعلوم القرآن).
- (٢) سيرة النبي عَيْبَاللهُ وأهله بيته الطاهرين المهالاً .
  - (٣) الحديث الشريف.
  - (٤) الفقه وأصول الفقه.
  - (۵) علم الكلام والعقائد ورد الشبهات.
    - (٦) علم الرجال والتراجم.
      - (٧) التاريخ.
      - (٨) الفلسفة والعرفان.
        - (٩) اللغة والأدب.
- (10) العلوم والمعارف العامة ، كالاقتصاد والسياسة والاجتماع والقانون.
  - (11) ما يتعلّق بشؤون الأُسرة والمرأة والطفل علىٰ نحو الخصوص.
    - (17) المجلات والدوريات.

#### رقسم مكتبة الطف المختضة،

حيث أفردت مكتبة خاصة في مكان خاص ملحق بالمكتبة العامة، لتحوى جميع ما أُلف وكُتِب حول الإمام الحسين الله وأصحابه خصوصاً، وكل ما يتعلق بواقعة الطف وإقامة المأتم والمجالس الحسينية عموماً، وبكل اللغات؟

وتمّ تنظيم هذا القسم على نحوين:

الأوّل: الكتب المؤلّفة في هذا الموضوع.

الثاني: الكتب التي تناولت الموضوع ضمناً في موسوعات ومجلات وكتب التاريخ والتراجم؛ حيث تم تصوير ما يتعلّق بالموضوع، ومن ثمّ تجليده وإدخاله في هذا القسم.

وبذلك استطعنا أن نوجد مناخاً علمياً كاملاً للباحثين، يشجعهم على الخوض

في ميادين البحث حول الإمام الحسين الله وواقعة الطف، وذلك في مكان مطلِّ على ضريح الإمام الحسين الله لا يبعد عنه سوى أمتار معدودة.

وهذا القسم تم تنظيمه حسب المواضيع، نشير إلى أهمها:

- (١) الكتب المؤلّفة في الإمام الحسن والحسين عليها.
  - (٢) الكتب المؤلّفة في سيرة الإمام الحسين الله .
    - (٣) الكتب المؤلّفة في المقتل.
    - (٤) الكتب المؤلّفة في أدب الطف.
    - (٥) الموسوعات المختصة بواقعة الطف.
    - (٦) الكتب المؤلّفة في أصحاب الحسين على .
- (٧) الكتب المؤلّفة في سيرة أبي الفضل العباس عليه .
- (٨) الكتب المؤلّفة في سيرة عقيلة بني هاشم اليسدة زينب على .
  - (٩) الكتب المؤلّفة حول جغرافية واقعة الطف.
    - (١٠) الكتب المؤلّفة حول مدينة كربلاء.

#### رقسم المكتبة الالكترونية،

خصص هذا القسم للباحثين والقراء اللذين يرومون الاستفادة من جهاز الحاسوب ضماناً للسرعة والدقة، فيحتوي هذا القسم على أحدث الأجهزة مع مئات الأقراص الليزرية في مختلف العلوم والدروس الحوزوية والمحاضرات وغيرها، ويشرف عليها أخصّائيون في جهاز الحاسوب يسهلون عمل الزائرين إلى هذا القسم.

#### «موقع مكتبة الروضة الحسينية على الانترنيت»

لكي يتم التواصل مع الآخر ويسهل توصيل علوم أهل البيت الله إلى طالبيها تم إنشاء هذا الموقع، وستكون له مساهمات في رصد الشبهات المثارة حول واقعة الطف والرد عليها بأيدي باحثين أخصائيين، كما يحتوي هذا القسم على الكتب

والبحوث المؤلّفة حول الإمام الحسين عنى وواقعة الطف، وما يتعلّق بمدينة كربلاء المقدسة، وفهرسة الكتب المطبوعة والمخطوطة والأقراص الليزرية المتوفرة في مكتبة الروضة الحسينية المطهرة، وكل ما يدور فيها من نشاطات علمية وثقافية.

#### «قسم المخطوطات»

يحتوي هذا القسم على ما تبقى في الخزانة الحسينية من مخطوطات ونفائس، وما يُهدى إلى المكتبة أو يشترى أو يصوّر من سائر المكتبات، ويشرف على هذا القسم ثلّة من الفنيين المخلصين في التصوير والتجليد والترميم وصيانة المخطوطات، ليكون دائماً ملاذاً للباحثين والراغبين في معرفة التراث الإسلامي.

#### رقسم التحقيق والنشر،

بناء علىٰ تأكيد سماحة المرجع الديني الأعلىٰ آية الله العظمىٰ السيّد السيستاني دام ظله علىٰ نشر الكتب العلمية الخالية من الدس والتحريف، وإيجاد ثقافة القراءة لدىٰ عموم الناس، سيتم تفعيل هذا القسم الذي يتكون من لجان علمية، تتواصل مع الباحثين والدارسين، ليكوّنوا بمجموعهم خليّة علمية تقوم بإحياء التراث المختص بالإمام الحسين الله تأليفاً وتحقيقاً وترجمة، ومن ثمّ طباعته ونشره في مختلف أنحاء العالم.

#### رقسم الندوات والدروس الدينية،

يأخذ هذا القسم على عاتقه إقامة بعض الدروس والندوات العلمية والتثقيفية في المناسبات المختلفة بحسب الحاجة وتشخيص الأولوية.

#### • ملاحظة

حرصاً من القائمين على هذا المشروع بضخ الثقافة الإسلامية، سيما ما يتعلّق بالأسرة والمجتمع وتربية الطفل، تم تخصيص وقت معين للنساء في برنامج المكتبة.

#### • وفي الختام:

بادرت اللجنة العليا لإدارة العتبات المطهرة في كربلاء المقدسة بفتح قاعه المكتبة فأوعزت إلى لجنة المشاريع الهندسية لتطوير هذه القاعة بما يتناسب وقداسة وعمارة المرقد الشريف، وعلى ضوء هذا التوجيه قامت لجنة المشاريع الهندسية بتكليف كادرها لإكساء جدران المكتبة بالمرمر الفاخر وتزيين السقف بالديكور الجميل وتطوير الشبكة الكهربائية وإنارة المكان وتوفير التكييف الجيد مما جعلها مكاناً مناسباً للمطالع الكسريم لينهل منها ما طاب له من ينبوع المعرفة.

كما إننا نثني على الجهود الطيبة والمخلصة التي قام بها المحامي عن صرح المسذهب القويم المرحوم العلامة المحقق الشيخ فارس الحسون (حمد الله الذي قرر بعد سقوط النظام إعادة إحياء المكتبات التابعة للعتبات المقدسة، فوفقه الله تعالى لذلك بإعادة إحياء مكتبة الروضة الحمينية المطهرتين من خلال قميئة المستلزمات الستي تتطلبها المكتبة من كتب متنوعة في مختلف حقول المعرفة ومن أقفاص خسشبية فساخرة وفرش وعدد من أجهزة الحاسوب التي يحتاجها المطالع الكريم مع عدد من الأقسراص الليزرية، فتشاركت وتظافرت الجهود لإنجاح هذا المشروع الشريف، وكانت له النية في تأسيس العديد من المكتبات في مختلف أنحاء العراق ولكن شاء الله تعالى أن يلحقه بالرفيق الأعلى، فتوفي ليلة الجمعة ٧ همادى الآخرة ٢٣٦ ١ هـ على أثر حادث مؤسف في مدينة قم المقدسة ودفن جثمانه الطاهر في مقسرة (شيخون) بجوار مرقد السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عنهما السلام.

فنسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويحشره مع محمد وآله الطاهرين.

المناعدة المناهدة ال

#### حول كتاب السجود

بسمه تعالى وله الحمد

بعد السّلام عليكم وعلى معاليكم، فشكر الله تعالى مساعيكم، في تحرير هذا المشروع، وتحضير هذه الفروع، كما وُفّقتم بتحصيل مراضيه، في سبيل ماضيه، وقد أجدتم بما أفدتم من أقوال الأجلّة لإثبات ما فيه خير الملّة، بما سهبت في موسوعكم، واستفدت مع ما خُيل إليّ من بعض أخطاء أدبية أو ندبية أشرت إليها في مواقعها، إن شئتم قبلتموها، والا فمحوتموها، وقد سنح لي في الختام أبيات وجيزة قلتها، تكون لإخلاصي لكم فيها ميزة، أقدّمها لسماحتكم، راجين لكم تمام النصرة، ودوام الأسرة بالخير والسعادة، ومزيد الإفادة.

دُم بالحياة مسدداً واغنم بها بسفمي نشيد لو وَفته قريحتي هندا الذي أودعت في حلباته بيّنت مفهوم السجود بما قضى والسنّة الكبرى التي نصّت به أيضاً وتقريراً بنفعل صحابة فنفيت ما زعم الخصوم غرابة وقطعت دابر ثلة أفكت بنا

مهما تقوم بفرضها المحمود حول ارتضاك ببحثك المنشود من كل ناحية صفت لورود نصس الكتاب لربنا المعبود قولاً وفعلاً تلو خير شهود أدّوه مستقروناً له بسقيود لسجودنا في فرضنا المشهود فيما نرى من صالحات سجود

فأدم بسعيك ذلك المشكور من مسن دعم ربّك للإشادة بالذي قد شدت من سبقوك بالحق الذي أنعم بما استوفيت من مجموعة ما شئت في بث الهدى فلربما شكرتك رُوّاد الهدى من سعيك

مسرسومك المسحميّ بسالموعود أودعسته حسقاً بسغير بسرود أسفرت عسنه فدر له بسمود في فرصة عبلى وزد بالجود أحييت مسرفوضاً بسفعل حقود الأوفى وطب نفساً بغير صدود

وفي الختام أُجدد التحية والسّلام لسماحتكم، وأتمنّىٰ النصر والدوام لسعادتكم، كما أتمنّىٰ أن لا تنسوني من دعواتكم الميمونة، وبركاتها المصونة، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خامس عشر ربيع الثاني من المخلص الفاني على الحسيني البهشتي تفضّل فضيلة العلامة الجليل السيّد عدنان البكّاء سلّمه الله تعالى فأتحفنا بهذه الأبيات التي سجّل فيها إنطباعاته عن الكتاب.

#### كتاب السجود

لات قولوا بائه خسرسان صامت عن مقالة الهجر لكن قاصف كالرعود لو أبصر الحق يا اباصالح ووحدة رؤيانا أي وحق الشقلين من بعد طه رغم حبّي والحب يجنح لكن في اذا قلت أو رأيت في كتابك حتى انت (مهدي) في كتابك حتى حجّة أسر حجّة بلسان الخصم في (كتاب السجود) والملحقات ال

فسهو عسالِمٌ مسسددٌ وبسيان يستضي كالحسام منه لسان مسهاناً مسدمدمٌ غسضبان لمسعنى أقسامه البرهان وصراط لنا أراه العسيان لي رأيُ بسقوة المسيزان لا أبسالي أن يسنكر العسيان لا يسرى للسمقال فيه مكان لا يسرى للسمقال فيه مكان حستى يسصرح البرهان خمس حكمٌ كما أتى القرآن

تاريخ الطبعة الثالثة لكتاب (السجود على التربة) من تصانيف سماحة آية الله العظمى سيّد المحققين السيّد محمّد المهدي الموسوي الخرسان دام ظلّه الوارف.

حقائق جَلت بالبيان عن النقض أضاء لذي عينين مسلكة المرضى لِمَنْ وسموهم ضَلَّةً بِذوى الرَّفْض وما بَعضُها بالفكر يقصُرُ عَنْ بَعْض ويُسضفى عسليهنَّ البّها رائقُ العَرْض قلائِدَ مِنْ فِكرِ الهُدىٰ السامِقِ المحض مِنَ (القَوم) أضحى (مُبصراً) بَعدَما غَمضِ ومازَ القوى الصلب فيها مِن الغضّ وكُلُ إمام في العلوم لَهُ مُمضي لِما قَدْ حَواهُ كُلُ ذي قَلَمٍ يُغْضي وما يَنبغى في النَّدبِ فيه وفي الفرضِ وفي مُنتهى الإبهاج إنْ كُنتَ واعياً فأرَّخ (بهِ معنى السَّجودِ على الأرضِ) عبد الستار الحسنى

أبسو صالح جَلَى لنا بِيراعهِ وسَــنَّ بـــتشييد الأدلَّــة مَـنهجاً وعــن شــيعةِ الكـرّار ردَّ أفائكاً لَــهُ شَـهِدَتْ بـ (الأوحَـديَّةِ) كُـتبُهُ مَهامينُها مِن مَنْبَع الوحي تستقى وقــــد صـاغها مَـهدى آلِ مُـحمد إذا ما تالا آياتِها الغُرَّ مُنْصِفُ أحساط بأقسوال المسذاهب كُلُها ولَـمْ يَـدَّخِرْ وُسعاً بإيضاح حُكمِها ودُنكَ سِــفراً خـطه بــيمينهِ أبانَ بِ خُكمَ السُّجودِ مُحقّقاً

سنة ١٤٢٦ ه

ممّا تفضّل به فضيلة العلامة ذي البدر السنى السيّد عبد الستار الحسني دام محفوظاً بالنبئ وآله ﴿ لِمُكَّا .

#### مقدمة الطبعة الثالثة

#### إن مِ اللهِ الزَّكُمْنِ الزَّكِيا فَمْ

الحمد لله على ما أنعم، وله الثناء بما ألهم، والشكر بما قدم، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله سادات الأُمم، صلّىٰ الله عليه وعليهم وسلّم.

وبعد: فقد منّ الله سبحانه وتعالىٰ عليّ بعظيم نعمائه وجزيل هبائه، بما ساق إليّ من التوفيق، فكتبت في مسألة السجود على التربة ـ الأرض ـ كتابي الذي أسميته أوّلاً «بيان معنىٰ القرية في فصل السجود علىٰ التربة» فطبع أوّل مرّة باسم «السجود علىٰ التربة الحسينية» كما في طبعة بيروت سنة (١٤٢٠)، وأُعيد طبعه ثانية (١٤٢١) في النجف الأشرف بطريقة الأفست علىٰ خوف من فرعون وملائه، وكان الإقبال عليه بفضل الله سبحانه كبيراً، وطلب إليّ إعادة طبعه فخشيت بطش الحاكمين، ممّا حمل بعضهم علىٰ نشر النسخة بطريقة الإستنساخ.

والإن وقد زالت الرقابة على الأقلام، وتكرر الطلب بإعادة طبع الكتاب فأذنت بطبعه بعد تصحيح ما وقع في الطبعة السابقة من هناة ـ وبعض الهناة قناة وإضافة ما جئت وهو ليس بالقيل ـ ساولاً من المولى العليّ القدير أن ينفعني وإخواني المؤمنين به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلبٍ سليم، والحمد لله ربّ العالمين.

٧٤ / ربيع الأوَّل / سنة ١٤٢٦ ه محمّد مهدي السيّد حسن الموسوي الخرسان «عفي عنه»



#### بسے والله الزعمی الزعیم

#### وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة المهتدين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

#### ١ ـ بين يدي القارئ

هذه رسالة في تحرير مسألة السجود على (التربة)، وحيث أن التربة مأخوذة من التراب اسماً وجنساً، وهي طائفة منه ديفت بماء طاهر، ثم جُفّفت فصارت صلدة يحملها ويستعملها من يسجد عليها حين لا يجد ما يصح السجود عليه، تسهيلاً عليه، فلا مناص من التعرض ـ ولو إجمالاً ـ إلى مسألة وجوب السجود على الأرض أو ما أنبت من غير المأكول والملبوس، وعرض آراء الفقهاء من أئمة سائر المذاهب الإسلامية، سواء الذين لهم أتباع يعملون بفتاواهم حتى عصرنا الحاضر، أو الذين لا يوجد لهم فعلاً من يعمل بآرائهم، ولكن بقيت آراؤهم حيّة حيث تذكر أقوالهم في كتب الخلاف ـ كما يسمّونه سابقاً ـ أو الفقه المقارن كما نسميه اليوم، ولا مشاحّة في الأسماء. وإنما بحثنا ذلك لنتهي إلى معرفة حكم السجود على (التربة)، ومن ثمّ لماذا يسجد الشيعة الاثنا عشرية عليها؟

والغرض الباعث على تحريرها هو تصحيح فهم خاطئ عند كثير من إخواننا ممن يتحامل ـ جهلاً ـ على من يسجد على (التربة) أو (التربة الحسينية) كما يحلو تسميتها لدى الساجدين عليها.

وقد يتجاوز بعض الجاهلين حده حتى القحّة في تعامله الظالم، فيرمي من يسجد لله تعالى على (التربة) بالمروق عن الدين، معتبراً لجهله طبعاً للسجود على (التربة) هو عبادة لها، فيتطاول ظالماً دون أن يفقه معنى السجود، فهو لا يفرق بين معنى السجود على الشي، وبين معنى السجود للشي، إما لجهل مركب لديه، أو لعناد نشأ وشبّ عليه.

وكم أثار هذا الموضوع تساؤلات في شتى المنتديات، وكم جرّت المسألة ـ خصوصاً في الحرمين الشريفين ـ إلى مشاحنات، بل إلى ويلات.

وكم أجاب عن ذلك الأعلام من فقهاء الشيعة، خذمة للمسلمين والإسلام، وسداً لباب الخلاف ودرءاً للخصام، ولكن من يقرأ ومن يسمع؟

#### ٢ ـ بعض التشهير مدعاة للتنوير

وحيث سبق لي أن كتبت شيئاً موجزاً في جواب سؤال حول هذا الموضوع، كان قد ورد إلى سماحة سيدنا الأستاذ المغفور له الإمام الخوئي قدس سره، من بعض مقلديه في لندن (١)، فطلب مني قدس سره تحرير الجواب على نحو ما كان يرد عليه من مسائل تتعلق بالعقائد أو الأحكام، مما تثير فضول التساؤل عند بعض القاصرين من جهلة المسلمين بمسائل الخلاف في أحكام الدين.

فلبيت الطلب امتثالاً، وتوخيت بيان آراء جميع المذاهب الفقهية الحاضرة والبائدة إنصافاً واعتدالاً، ولم أتعرض يومئذ لرأي الفقه الإمامي الاثني عشري، لأن السائل والمسؤول كانا منهم، فلم تكن الحاجة تستدعي عرض آراء فقهاء المذهب الشيعي مع بقية المذاهب، وظننت أن الأمر انتهى، خصوصاً وقد

<sup>(</sup>١) كان السائل هو (محمود الفيلي)، فكتبت الجواب باسمه ( الجواب المحمود في مسألة السجود).

علمت أن الجواب قد أُرسل، وأرن ما كتبته على إيجازه وعلاته قد طبع استنساخاً، وتداول الكثير نسخه.

ولكن بقيت المسألة ترد بين حين وآخر وكأنها مشكلة العصر الحاضر: لماذا يسجد الشيعة على التربة؟ ثم يثير السؤال الجدل ويجر إلى الجدال، ويكثر في ذلك القيل والقال، مع وضوح المسألة وبساطة الجواب، بأنّ الشيعة متّبِعون لا مبتدعون. فأي ذنب لهم إذا اتبعوا ما أنزل الله تعالى في كتابه من الأمر بطاعته وطاعة رسوله عني فقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْييكُمْ ﴾ (١).

ثم اتبعوا أمر النبي على وقد أمر أمّته بأن يصلوا كما كان يصلي، فقال على مسلوا كما رأيتموني أصلي »(٢)، فصلوا كصلاته، فلا لوم على من اتبع النبي على في صلاته وقد حكاها عنه أصحابه، وأي ذنب على من أطاع الله تعالى بطاعته لنبيه وأولي الأمر من بعده، وقد أمر النبي على الأعر الذين قرنهم في الكتاب المجيد، وأمر بالتمسك بهما كما في حديث الثقلين، وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وهم أهل بيته الطيبون الطاهرون المينون المينون المينون الطاهرون الطاهرون

أعود فأقول: أي ذنب على من سجد على التربة تأسّياً بالنبي عَلَيْ وبأهل بيته الكرام؟ بل وحتى بعض أصحابه والتابعين العظام كما سيأتي بيان ذلك.

ألم يكن رسول الله عَيَالِيَّ يسجد على الأرض، وقد وكف عليها المطر من سقف المسجد، فلم يمنعه ذلك من السجود عليها، حتى رؤي أثر الماء والطين على جبهته وأنفه؟ وستأتي مصادر ذلك كله.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ستاتي مصادر هذا الحديث في المبحث الثاني.

<sup>(</sup>٣) ستأتي مصادر هذا الحديث أيضاً في المبحث الثاني.

ألم يكن عَنِينَ يُسجد على الخُمرة والحصير؟ وهما من خوص السعف، فهما مما أنبتت الأرض من غير المأكول والملبوس، والشيعة يرون صحة السجود عليهما لذلك، فهم يسجدون عليهما.

هل اللوم وهل المؤاخذة على من اتبع النبي عَنَيْنَ والأئمة من أهل بيته عَنَد ، ولم يخالفهم في سجوده، بل وفي جميع صلاته؟ لا بل في جميع عباداته ومعاملاته باعتراف مخاصميه كما ستأتى الإشارة إلى موارد وشواهد على ذلك.

نعم، هم كانوا أولى باللوم لو كانوا كمن خالف النبي ترقيق في شرعه، حتى أحصيت مخالفاته إلى ١٢٥ حكماً، جمعها الحافظ الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسى المتوفى سنة ٢٣٥ ه(١).

ليس اللوم على من اشترط الطهارة في مسجده، مضافة إلى اشتراطها في اللباس والمكان والبدن، إنما الأولى باللوم من اتبع من يفتي بصحة صلاة من يصلي وقد لبس جلد كلب مدبوغ، ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضّأ بنبيذ التمر، وكان وضوؤه منكوساً معكوساً، ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، وكبر وقرأ آية بالفارسية : « دو برك سبز »، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك، من غير فصل ومن غير ركوع وتشهد... إلى آخر ما وصفه القفال المروزي الشافعي من الصلاة على مذهب أبى حنيفة (٢).

(١) راجع ج ١٤ من المصنف لابن أبي شيبة، من ص ١٤٨ إلى ص ٢٨٢ تجد المشار إليه، وقد عنونه بما يلي : (كتاب الرد على أبي حنيفة) هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم.

<sup>(</sup>٢) وقد رواها القفال الشاشي المروزي أمام السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي، وذكرها ابن خلكان في تاريخه في ترجمة السلطان المذكور ١٨٠/٥. وقال ابن خلكان : ذكرها إمام الحرمين أبو المعالى الجويني في كتابه (مغيث الخلق في اختيار الأحق) راجع ص ٥٦ ـ ٥٨ ط مصر سنة ١٣٥٢ وأشار ابن السبكي الشافعي في طبقات الشافعية ١٣٥٦ في ترجمة السلطان المذكور إلى ذلك.

ولست ـ وأيم الحق ـ في صدد التشنيع على مذهب بعينه، لكني أنعى جمود الجامدين الذين لا ينظرون إلى الحق بعين البصيرة، وإنما أُصيبوا بداء عمى التقليد لأثمتهم دون البحث والتنقيب عن الحق والحقيقة.

#### ٣ \_التنقيد للتقليد

لقد وصف الشيخ عز الدين بن عبد السلام موقف هؤلاء المتأخرين، فقال: ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلّدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من شهد له الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلّده.

ثم قال: لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقيّد بمذهب، ولا إنكار على أحد من السائلين، إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصّبوها من المقلدين ، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بُعد مذهبه عن الأدلة، مقلِّداً له فيما قال كأنه نبي مرسل، وهذا نأي عن الحق وبُعد عن الصواب، لا يرضى به أحد من أولى الألباب (١).

وقال الشيخ محمد حياة السندي في رسالة تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام:

وأما الأئمة الأربعة فإن كلاً منهم مصرح بـأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله علي قول رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم.

أما أبو حنيفة فإنه يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم...

<sup>(</sup>١) مقارنة المذاهب في الفقه، عمل الأستاذين الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد علي السايس، كلية الشريعة، ط مطبعة الأزهر سنة ١٩٤٨م.

وأما الشافعي قال: إذا قلت قولاً وكان عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم خلافه فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أولى، فلا تقلدوني...

وأما أحمد بن حنبل فقال: لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي، خذ من حيث أخذوا. وقال: مِن قلة فقه الرجل أن يقلّد في دينه الرجال (١١).

وقال الشيخ محمد حياة السندي أيضاً: وإن كان الرجل متبعاً لأحد الأثمة الأربعة ، ورأى في بعض المسائل أن قول غيره أقوى منه فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك، ولا يقدح ذلك في عدالته ولا دينه بلا نزاع، وهذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه [وآله] وسلم. فمن تعصب لواحد معين غير الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم، ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو: ضال جاهل، بل قد يكون كافراً يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد معين من هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم دون الآخرين، فقد جعله بمنزلة رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وذلك كفر (٢).

قال السيد محمد صدّيق خان حول التمسك بآراء المتأخرين من الفقهاء: وقد ابتُلي بهذه البلية من متأخري المقلّدة للمذاهب الأربعة المشهورة، فأبرزوا من التفريعات والتخريجات ما لا تظلّه السماء ولا تقلّه الأرض، ومنذ حدثت هذه البِدَع رفعت من السنّة غالبها، حتى أن الجاهل من هؤلاء يزعم أن كل مسألة في كل كتاب فقهي من المذهب الحنفي مثلاً أو الشافعي مثلاً هي في أم الكتاب، ويتحرّج عن العمل بما ثبت من القرآن والحديث صراحة ونصاً وظاهراً، ولا يتحرّج عن العمل ما قاله إمامه.

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم : والأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتاباً في الفقه، وإنما دوّن أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) راجع رسالة (إرشاد النقّاد إلى أدلة الاجتهاد) ضمن المجموعة المنيرية ١/٢٦-٢٨.

ومنهم من يؤول الحديث إلى مؤدى المذهب، ولا يصرف المذهب إلى مدلول الحديث (١).

وقال: واتَّخُذوا مقالات الأئمة الكرام ديانة لهم، ومنهاجاً ينهجونه، وشريعة يسلكونها، إذا وقفوا على آية محكمة أو سُنَّة قائمة أو فريضة عادلة تخالف مذهبهم صاروا يؤوِّلونها على غير تأويلها، ويصرفونها عن ظاهرها إلى ما تقرَّر عندهم من المذاهب والمشارب، وطفقوا يطعنون على من عمل بفحواها الظاهر ومبناها الباهر، مع أن كتاب الله سابق على وجوه إمامهم ومقالاته، وسُنَّة رسوله سابقة على هذه المجتهدات (۲).

وعلى ذلك ونحوه جاء قول كثير من العلماء، وندَّدوا بالمقلدة تقليداً أعمى، لأن المقلدة جاوزوا الحد في التقليد إلى التعصب المقيت.

قال السيد سابق في فقه السنة: وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي ـ وهو حنفي ـ: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤوّل أو منسوخ؟!

ثم قال السيد سابق: وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمَّة الهداية بالكتاب والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعاً لا يوثق بأقواله، ولا يُعتد بفتاويه.

وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس، وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب، والانصراف عن الاجتهاد، محافظة على الأرزاق التي رُتّبت لهم!

<sup>(</sup>١) الدين الخالص ٢٤٥/٣.

سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلاً: ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقيني، فقال أبو زرعة: فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وإن خرج عن ذلك لم ينله شيء، وحُرم ولاية القضاء، وامتنع الناس عن إفتائه، ونُسبَت إليه البدعة. فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك (١١).

وقال الأمير الصنعاني ـ وهو صاحب سبل السلام في شرح بلوغ المرام ـ في ذم التقليد وهو يخاطب المقلِّدة :

لأربعةٍ لا شك في فضلهم عندي

علامَ جعلتم أيها الناس ديننا إلى أن يقول:

دليلاً ولا تقليدُهم في غير يجدي دليلاً ولا تقليدُهم في غير يجدي دليل فيستهدي به كل من يهدي إذا خالف المنصوص بالقدح والردُّ (٢)

ولكسنهم كالناسِ ليس كلامُهم ولا زعسموا حاشاهم أن قلولهم بلسى صرَّحوا أنا نقابلُ قولهم

ولنختم الكلام حول مذمَّة التعصب والتقليد بما ذكره ابن حزم في كتابه الإحكام، حيث قال في أواخر الباب السادس والثلاثين في إبطال التقليد، وهو باب كبير فيه نفع كثير:

وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة - نعني التقليد - إنما حدثت في الناس وابتُدئ بها بعد الأربعين ومائة من تاريخ الهجرة، وبعد أزيد من مائة عام وثلاثين عاماً بعد وفاة رسول الله على وأنه لم يكن قط في الإسلام قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعداً على هذه البدعة، ولا وجد فيهم رجل يقلد عالماً بعينه، فيتبع أقواله في الفتيا، فيأخذ بها ولا يخالف شيئاً منها.

<sup>(</sup>١) فقد السنة ١/١٢\_١٤.

<sup>(</sup>٢) رسالة (إرشاد النقَّاد إلى أدلة الاجتهاد) ضمن المجموعة المنيرية ١/٨٨.

ثم ابتدأت هذه البدعة من حين ذكرنا في العصر الرابع في القرن المذموم، ثم لم تزل تزيد حتى عمّت بعد المائتين من الهجرة عموماً طبق الأرض، إلا من عصم الله عز وجل، وتمسك بالأمر الأول الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعو التابعين بلا خلاف من أحد منهم.

نسأل الله تعالى أن ينبُّتنا عليه، وأن لا يعدل بنا عنه، وأن يتوب على من تورط في هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين، وأن يفي بهم إلى منهاج سلفهم الصالح (١).

#### ٤ ـ التقريب لا التخريب:

وأعود فأقول: إن المسألة بكل بساطة ووضوح العبارة، لا تحتاج إلى كل هذه الإثارة، لولا أن الإلحاح يزيد، من مستفهم مستفيد، أو من متعنّت عنيد، وبين هذا وذاك أنماط وأخلاط، وكأن السجود على قرص من تراب طاهر يحمله مسلم يصلي لله تعالى ليسجد عليه عند الحاجة ذنب كبير، يستحق النكير والتكفير، فلا تكفّره التوبة ولا الاستغفار، وكيف ينتهي التهريج والاستنكار، ما دامت تئيره شناشن الصليبية والاستعمار، لتمزيق وحدة المسلمين.

على أن التقريب بين المذاهب مستحب، بل لازم وواجب، وما الاختلاف بين الشيعة والسنة في مجال الفقه المقارن بحد يتجاوز الاختلاف بين بقية المذاهب الأخرى، بل إن في كثير من الأحكام نجد الموافق لهم من الفقهاء الآخرين، وقل أن تجد مسألة فقهية لم يقع فيها الخلاف بين أئمة تلك المذاهب في غير ما عُلم حكمه بالضرورة من الدين. وما كتاب (اختلاف الفقهاء) للطبري وكتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى) لأبي يوسف وغيرهما إلا نماذج وشواهد على ما نقول.

بل ونجد الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد حتى بين الإمام وأتباعه، كما في

<sup>(</sup>١) الإحكام ٦/١٤٦.

الاختلاف بين أبي حنيفة وتلميذيه: محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي، وتجد ذلك مبثوثاً في كتب المذهب الحنفي، خصوصاً (المبسوط) و (بدائع الصنائع) وغيرهما.

وأكثر من ذلك أنا نجد الإمام الواحد منهم يُنقل عنه أكثر من قول واحد في المسألة الواحدة، وما يحكى عن أقوال الشافعي في القديم والجديد مثال لبعض ذلك. وكذلك ما يُروى عن أحمد بروايتين مختلفتين في مسألة واحدة، وهكذا وهكذا. وأعجب من ذلك كله أنا نجد للإمام الواحد منهم ثلاثة آراء في مسألة واحدة منقولة عنه لدى أتباعه وغيرهم.

كل ذلك لا يوسِّع شقة الخلاف، ولا يثير نعرة الاختلاف، لأنهم يروون « اختلاف أمتي رحمة » (١)، ونحن لا ننكر عليهم تمسكهم بذلك، لكننا ننكر قصر تنزل تلك الرحمة عليهم دون بقية المسلمين الذين يختلفون معهم في حكم من الأحكام لو كان ثمة اختلاف بلا خلاف.

أَلا مسائل أولئك الذين يقلِّدون إماماً لم يستقر له رأي واضح، بل نُقل عنه ثلاثة

والثالث: أن النبي عَبَيْنَا لا يقول الباطل، بل قوله الحق، وتشبيه المشبّه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد وكذب ظاهر، الأن من أراد جهة مطلع الجدي فأم مطلع السرطان لم يهتد، بل قد ضل ضلاً بعيداً، وأخطأ خطأ فاحشاً، وخسر خسراناً مبيناً، وليس كل النجوم يهتدى بها في كل طريق، فبطل التشبيه المذكور، ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحاً ضرورياً.

<sup>(</sup>١) قال ابن حزم في كتابه الإحكام ١٤/٥ في الباب الخامس والعشرين في ذم الاختلاف: وقد غلط قوم فقالوا: (الاختلاف رحمة) واحتجوا بما روي عن النبي عَبَيْنَ : « اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم »، قال أبو محمد: وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف وليس إلا رحمة أو سخط. وأما الحديث فباطل مكذوب، من توليد أهل الفسوق من وجوه صرورية: أحدها: أنه لم يصح عن طريق النقل. والثاني: أنه عَيْنَ لم يجز أن يأمر بما نهى عنه ، وهو سَرُّ قد أخبر أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره، وكذّب عمر في تاويل تأوله في الهجرة، وكذّب أسيد بن أخبر أبا بكر قد أخطأ في تفيين رجع عليه سيفه وهو يقاتل، وخطاً أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العدة. وقد ذكرنا هذا المعنى في باب إبطال التقليد من كتابنا هذا مستوعباً، فأغنى عن إيراده ههنا... وهو الخبر أنهم يخطئون، فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطئ، إلا أن يكون عن أراد أن نقلهم لما رووا فهذا صحيح (؟!)

أقوال متضاربة: بأيها يأخذون؟ وهل الأخذبأي منها مبرئ للذمة من شغلها اليقيني؟

المسائح من الآراء المتضاربة في المسألة الواحدة عن الفقيه الواحدة.

فاستمع الآن إلى نماذج من تلك الآراء المتضاربة عن إمام واحد في مسألة واحدة.

دكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشافعي الدمشقي في كتابه (رحمة الأمة):

في مسألة وجوب الطهارة من النجس في ثوب المصلي وبدنه ومكانه فحكى عن مالك ثلاث روايات:

الأولى: أنه إن صلى عالماً بها - بالنجاسة - لم تصح صلاته، أو جاهلاً أو ناسياً صحت. وهذا أشهرها وأصحها.

الثانية : الصحة مطلقاً من النجاسة وإن كان عالماً عامداً.

الثالثة: البطلان مطلقاً (١).

وحكى عن الشافعي في هذه المسألة بعينها قولين، ففي القديم قال كقول مالك في الرواية الأولى، وفي الجديد: إن الطهارة شرط في صحة الصلاة.

ولم يقتصر ذلك النمط من تثليث الآراء في المسألة الواحدة على مالك، فعن أحمد أيضاً ذكر ثلاث روايات في مسألة واحدة، وهي تعدد غسل الإناء والثوب والبدن من سائر النجاسات غير الكلب والخنزير.

فقال في الأولى: يغسل الإناء سبع مرات. وفي الثانية: يغسل الإناء ثلاث مرات. وفي الثالثة : إسقاط التعدد فيما عدا الكلب والخنزير (٢).

وحكى عن الشافعي نحو ذلك أيضاً في مسألة أخرى وهي واحدة، وأقواله فيها ثلاثة، وهي : إذا أُعتقت المرأة وزوجها رقيق.

> فقال في الأول: إن لها الخيار على الفور. وفي الثاني: إن لها الخيار إلى ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>٢) رحمة الأمة، ص ٦.

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة، ص ٣٨.

وفي الثالث: إن لها الخيار ما لم تمكّنه من الوطء (١١).

كما حكى عنه في مسألة الخلع ثلاثة أقوال:

الأول: أن الخلع طلاق بائن. وقال: في الصحيح الجديد من أقواله الثلاثة.

الثاني : أن الخلع فسخ لا ينقص عدداً ـ من التطليقات ـ وليس بطلاق. وقال : وهو القديم من قوليه.

الثالث: أن الخلع ليس بشيء (٢).

فهؤلاء أئمة المذاهب لم يسلم الواحد منهم من اختلاف في فتاواه، بل ومن تناقض أحياناً، فما بالك بالاختلاف بينه وبين بقية المذاهب.

الحود إلى مسألة السجود مثلاً، ونستبق التفاصيل التي تأتي بعد ذلك، وننقل ما قاله صاحب (رحمة الأمة) في كتابه، قال:

فصل : واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضائه مشروع، وهمي : الوجمه والركبتان واليدان وأطراف أصابع الرجلين.

واختلفوا في الفرض من ذلك، فقال أبو حنيفة : الفرض جبهته وأنفه. وقال الشافعي بوجوب الجبهة قولاً واحداً، وفي باقي الأعضاء قولان: أظهرهما يجب. وهو المشهور من مذهب أحمد، إلا الأنف فإن فيه خلافاً في مذهبه.

واختلفت الرواية عن مالك، فروى ابن القاسم أن الفرض يتعلّق بالجبهة والأنف ، فإن أخلّ به أعاد في الوقت استحباباً، وإن خرج الوقت لم يعد.

واختلفوا فيمن سجد على كور عمامته، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه :يجزئه ذلك. وقال الشافعي وأحمد في روايته الأخرى : لا يجزئه حتى يباشر بجبهته موضع سجوده.

واختلفوا في إيجاب كشف اليدين في السجود، فقال أبو حنيفة وأحمد: لا

يجب. وقال مالك : يجب. وللشافعي قولان، أصحهما أنه لا يجب.

واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين، فقال أبو حنيفة: سُنّة. وقال الشافعي ومالك وأحمد: واجب. وجلسة الاستراحة على الأصح من قولي الشافعي، وقال الثلاثة: لا يستحب، بل يقوم من السجود وينهض معتمداً على يديه عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يعتمد بيديه على الأرض (١١).

أقول: فانظر إلى ما حكاه صاحب (رحمة الأمة) عن أئمة المذاهب الأربعة، فهل تجد اتفاقاً سوى اتفاقهم على أن السجود على سبعة أعضائه مشروع، ثم اختلفوا في الفرض من ذلك، ثم اختلفوا فيمن سجد على كور عمامته، واختلفوا أيضاً في إيجاب كشف اليدين، واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين، وهذا كله في واجب واحد من واجبات الصلاة وهو السجود، ولم يستوف فيما ذكر جميع أحكامه، وكيف لو ذكر جميع أحكام السجود لقرأنا اختلافاً كثيراً ومراراً، بينما لم نقرأ عن اتفاقهم إلا مرة واحدة، ولقرأنا ـ كما قرأنا ـ اختلاف الإمام الواحد منهم في روايتين وعلى قولين، كما حكى ذلك عن مالك وعن الشافعي وهكذا وهكذا.

إذن فليس بدعاً لو اختلف فقهاء الإمامية مع بعض فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى في مسألة ما، واتفقوا مع بعض آخر منهم.

يقول المرحوم الشيخ أحمد حسن الباقوري في مقدمة المختصر النافع للمحقق الحلي الفقيه الإمامي: وعندما ندخل مجال الفقه المقارن ونقيس الشقة التي يحدثها الخلاف العلمي بين رأي ورأي، وبين تصحيح حديث وتضعيفه، نجد أن المدى بين الشيعة والسنة كالمدى بين المذهب الفقهي لأبي حنيفة والمذاهب الفقهية لمالك أو الشافعي، أو المدى بين من يُعملون ظاهر النص ومن يأخذون بموضوعه وفحواه، ونحن نرى الجميع سواء في نشدان الحقيقة وإن اختلفت الأساليب (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٣٤.

#### ٦ ـ تصديح الفهم الخاطئ :

فيا لله ويا للمسلمين! ما بالنا يكفِّر بعضنا بعضاً، لأنه اتبع ما أمر الله به أن يتبع. وهذا العدو الغاشم الكافر يتربص بالجميع الدوائر، وقد تداعت الأمم ـ الكافرة ـ على أفكار المسلمين وبلاد المسلمين، كتداعي الأكلة على قصعتها كما في الحديث النبوي الشريف، يتناهبون خيراتهم، وينعموا بثمراتهم، ثم هم يسممون أفكارهم، ويخربون ديارهم، فأصبحوا نهزة الطامع، وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام، يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم.

ألا فليتقِ الله المسلمُ في أخيه المسلم « إنما المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه »، لا أن يطعنه من خلفه بسِنانه، ويرميه بعظائم زوره وبهتانه.

فليس السجود على التربة سجوداً لها، بل السجود لله تعالى وحده، وهو عبادة مأمور بها، يجب عليه الإتيان بها صحيحة تامة غير منقوصة ولا مزيداً فيها.

فإذا لم يأت بالسجود متيقناً بصحته لم تصح له صلواته التي صلاها ورُدِّت عليه، وإذا لم تصح له صلاته على حسب تكليفه الشرعي كان كمن لم يصل، وإذا كان كمن لم يصل مينفعه أي عمل بعد الصلاة.

قال رسول الله عَيَّانِ : مثَل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء (١١).

وقال الإمام الصادق الله : أول ما يُحاسب به العبد عن الصلاة، فإذا قُبلت قُبل سائر عمله، وإذا رُدَّت عليه رُد عليه سائر عمله (٢).

ولما كان السجود هو ثلث الصلاة، لا بل عُبَر به عن الصلاة نفسها، كما في قوله تعالى ﴿ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِبْ ﴾ كما يأتي في المبحث الأول، وعلى ذلك جاء قوله عَلَيْ:

<sup>(</sup>١) الكافي ١/٧٣ ط حجرية، من لا يحضره الفقيه ١/٦٣٦، التهذيب ٢/٨٣٢.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيد ١٣٤/١.

لمن سأله الدعاء أن يدخله الجنة قال: « أُعِنِّي بكثرة السجود »(١).

قال ابن الحاج في المدخل: لأن هذا طلبَ منصباً عظيماً فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الأسباب الموصلة إليه لقوله عليه الصلاة والسلام: « أقرب ما يكون العبد في الصلاة، وأقرب ما يكون في الصلاة إذا كان ساجداً »، فأرشد عليه الصلاة والسلام لذلك، وطالب المعيَّة تشمله الدار، وهي واحدة، وإن كانت المنازل تتفاوت فيها (٢).

وهذا المعنى الإيماني للقرب الإلهي عند الفرد المسلم حال الصلاة أدركه المستشرق جب، فقال في كتابه (بنية الفكر الديني في الإسلام): للسجود من حيث النظام قيمة معروفة في الغالب، ولكننا لا نستطيع أن نمر عليها مرور الكرام، بل إن قيمة النظام بذاته \_كنظام \_ هي أوفى من قيمة ما يؤدي إليه.

وليس بمستبعد أن يكون أهم أجزاء الصلاة هو الجزء الذي لا يُنتَبه عليه في الأغلب عند وصف هذه العبادة، أعني اللحظات القليلة من التأمل ومن التضرع الصامت عقب آخر السجود. فالسجدات \_ إن صحّ القول \_ هي التمارين التي تعمر المتعبّد بروح التواضع والورع، وتتيح له أن يدخل باتحاد [!] مع الله، وأن يبلغ على هذا المنوال علاقة شخصية هي التي تبدل كل فكر، وتسيطر على كل عمل (٣).

ولما كان من الواجب على كل مسلم يريد التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره والوقوف عند نواهيه أن يأتي بالصلاة صحيحة على وجهها المفروض، وحدودها المعينة، وشرائطها المبيئة، في كل مقدماتها وأعمالها، ولا يتهاون بأمرها، فلا يزيد فيها من عنده شيئاً، ولا ينقص منها شيئاً.

<sup>(</sup>۱) من لا يحضره الفقيه ١٣٥/١، التهذيب ٢٣٦/٢، وقد روي في كثير من المصادر السنّية : الحديثية و الفقهية.

<sup>(</sup>٣) بنية الفكر الديني في الإسلام، ص ٨٧.

#### ٧ ـ تقوى الشيعة :

إن الشيعة الاثني عشرية هم أتقى لله من أن يفرطوا في أمر الصلاة، فيأتوا بهاكيفما صارت، كما هو ديدن بعض جهال المسلمين، ممن لا يفقهون من الدين إلا التظاهر بكلمتي الشهادة، والتفاخر بتسابقهم إلى مساجد العبادة، وهم يجهلون محمها ومخها.

وكيف يسع الشيعة الاثني عشرية التهاون بالصلاة، وهم يتلون وعيد أئمتهم أهل بيت العصمة المنافي المتمثل بقول صادقهم المنافية: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفًا بالصلاة» (١).

وهم يروون عنه قوله ﷺ: «الصلاة لها أربعة آلاف حد» (٢).

وهم يروون عن حفيده الإمام الرضائي قوله: « الصلاة لها أربعة آلاف باب ».

(٣) وهم يروون عنه قوله الله : «الصلاة قربان كل تقى».

وهم يروون عنه الله: «امتحنوا شيعتنا عمند مواقعيت الصلاة، كيف محافظتهم عليها» (٤) ... وهم يروون ويروون.

وقد يعجب قاصر النظر بما مرّ من كثرة عدد الحدود والأبواب، وما عليه من جهد إلا بالرجوع إلى ما قاله فقهاؤهم جزاهم الله خيراً في بيان تلك الأحكام المتضمنة استيعاباً للتلك الأبواب وتلك الحدود. بدءاً من مقدماتها، ومروراً بوصفها من فاتحتها إلى خاتمتها، وانتهاءاً بأحكام ما يعرض للمكلف في مختلف حالاته حضراً وسفراً، وأمناً وخوفاً، وصحة ومرضاً، وسهواً وعمداً، وعلماً وجهلاً... وغير ذلك مما يتعلق بالصلاة من فروض وسنن وشروط وآداب.

<sup>(</sup>١) جامع الأحاديث ١/١٣٥، نقله عن كتب الصدوق الثلاثة الفقهية والأمالي وعقاب الأعمال ، وعن المحاسن للبرقي والكافي للكليني، وعن التهذيب وغيره.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١/٥٧ ط حجرية، من لا يحضره الفقيه ١/٤٤١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد للحميري، ص ١٨، الخصال للصدوق، باب الثلاثة.

وقد كتب واحد من مشاهير فقهائهم هو الإمام السعيد محمد بن محمد بن مكي قدس سره الشهيد سنة ٧٨٦ هرسالتين، سمّى الأولى (الألفية) لاشتمالها على ذكر ألف واجب من واجبات الصلاة، وسمّى الثانية (النفلية) لاشتمالها على المستحبات في الصلاة، وهما من خيرة المتون الفقهية على وجازتهما، وقد عكف عليهما بالشرح والتعليق ما يقرب من أربعين عالماً (١).

فإذا كانت تربية الشيعة الاثني عشرية على أيدي هكذا فقهاء، وهم خريجو مدرسة أهل البيت الطاهرين والعترة الميامين الذين هم قرناء القرآن المبين بنص حديث الثقلين، فما ظنك في احتياطهم لأنفسهم في امتثال أوامر ربهم، وتعاليم نبيهم، وإرشادات أئمتهم، وبيانات فقهائهم، ممن أبانوا لهم أحكام الصلاة جملة وتفصيلاً.

وعلموهم كيف يكون السجود هيئة وعدداً، ومسجداً ومسجَداً، وذكراً ومورداً... إلى آخر ما له من أحكام، إذ لا تصح الصلاة إلا بإتيان السجود صحيحاً، فهو جزء وركن منها، ولا يصح الكل إلا بصحة جميع أجزائه، وركن الواجب أُسّ في بنائه، كما هو شأن سائر العبادات المركبة ذات الأجزاء (٢).

وإذ لا تصح الصلاة إلا بإتيانها كما أمر الله وبلغها \_ قولاً وعملاً وتقريراً \_ نبيّه الكريم عَلَيْنِينًا، وليس يصح إتيانها إلا إذا استوفت جميع الأجزاء والشروط صحيحة.

<sup>(</sup>١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٣/١٠٧ـ١١٤، ١١٠/١٤.

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن عابدين في حاشيته على رد المحتار على الدر المختار ٤٤١/١ في شرح قوله: (وإنما تفسد الصلاة ـ بمخالفته في الفروض كما بسطنا في الخزائن) قلت : فبلغت أصولها نيفاً وأربعين، وبالبسط أكثر من مائة ألف، إذ أحدها ينتج (٣٩٠) من ضرب خمسة : قعدة المغرب بتشهدها، وترك منه أو زيادة فيه أو عليه، في (٧٨) كما مر، والتتبع ينفي الحصر فتبصر، فيُلغز أي واجب يستوجب (٣٩٠) واجباً.

قال ابن عابدين: أكثرها صور عقلية لا خارجية كما ستعرفه.

أقول: مَن شاء الاستزادة فليرجع إليه، وإنما ذكرت هذا لرفع الاستغراب عند القاصرين عن فهم كُنه الصلاة، وأنه كيف يكون لها أربعة آلاف حد؟ وكيف يكون لها أربعة آلاف باب؟ وكيف كتب الشهيد السعيد كتابيه (الألفية) و (النفلية)؟ فمن تبصّر أبصر، ومن تفكّر استخبر.

ومِن شرط صحة السجود \_ اختياراً \_ أن يكون على الأرض أو على ما أنبتت من غير المأكول والملبوس كما سيأتي بيان ذلك مفصلاً. فبماذا يطالَب الشيعة؟ ويشهّر بهم لسجودهم على التربة كأنها فعلة شنيعة؟ لا ها الله ليس ذلك بإنصاف.

## ٨ ـ تنوير لا تحذير:

وبعدُ : فهذه رسالتي إلى كل مسلم يؤمن بالله تعالى وباليوم الأخر، ضمَّنتها أراء جميع المذاهب الإسلامية كما أشرت سابقاً، وذكرت فيها جملة من أحكام السجود ، وربما بعض السنن فيه أيضاً، مقارناً في ذلك، ليرى القارئ أن كل أئمة المذاهب الإسلامية يرون السجود على الأرض على تفاوت بينهم في مفهومها سعة وضيقاً، وفي بعض الشرائط والموانع. ومن تلك المذاهب الإسلامية المذهب الشيعي الاثنا عشري، الذي يسجد أتباعه على التربة. والتربة التي هي مثار الجدل ـ أكرر وأكرر ـ هي طائفة من تراب طاهر من الأرض ديفت بماء طاهر، ثم تُركت فصارت لوحاً أو قرصاً \_كيف ما شئت فعبر \_ فيسجدون عليها.

فليقرأها المسلم بإمعان، وليعامل أخاه بإحسان، وليحكم الضمير والوجدان، فهل يستوجب سجود المسلم لله تعالى على تربة من الأرض أن يرميه بالإفك والبهتان؟ وهل يرى فيما استنكره مجالاً يستدعي إلى النكير والتشهير؟ وهل الخلاف ـ إن وُجد \_ إلا كسائر الخلاف بين بقية المذاهب في سائر الفروع الفقهية؟ فلا داعى لكل تلك الجلبة و الصخب، والتهريج والشغب.

وليعلم من يرامي بيوت الناس بالأحجار، أن بيته من زجاج وهو أقرب إلى الانكسار، وثمة من جاس خلال الديار، وهو طبين بما لديهم من أخبار وأثار، وهو أحرى أن يقول لهم كما قال ابن إسحاق في مالك وكتابه : إنه له بيطار (١١)، فلا يزيد

(١) ذكر السيوطي في إسعاف المبطأ، ص ٤٠٣ ملحقاً بتنوير الحوالك بشرح موطأ مالك أن ابن

الأوار بإلقاء الجزل على النار، وكفى بهذا تنويراً، ولا عذر بعد تعذير، ولا أمر بعد تقصير، وربِّ تنوير مغن عن التحذير.

# ٩ ـ ماذا في هذه الرسالة:

لقد سميت هذه الرسالة بـ (بيان معنى القربة في فضل السجود على التربة) ، وقدّمت لها بتمهيد ثم عشرة مباحث، جعلتها في بابين، ولكل باب خاتمة.

ففي التمهيد: ذكرت إجمالاً المذاهب الإسلامية التي سوف أستعرض أراء فقهائها، مقارناً بينها وبين المذهب الشيعي الاثني عشري، ليتضح بالمقارنة مدى الوفاق والخلاف بين الآراء الفقهية من بقية المذاهب الإسلامية، وهي ثمانية مذاهب مسبعة منها لا زالت لها أتباع، وهي المذاهب الأربعة المشهورة: الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية. والمذهب الزيدي والمذهب الإسماعيلي ومذهب الخوارج، أما الثامن فهو المذهب الظاهري، ولا أعلم له أتباعاً.

وقد أذكر آراء بعض فقهاء المسلمين الذين تُذكر آراؤهم مع آراء المعدودين من أصحاب المذاهب، كالأوزاعي وأبي ثور وابن سيرين وآخرين.

وبذلك تكون جميع المذاهب عشرة، عاشرها كأديم النَمِرة، ليس كبقية المذاهب المشتهرة، كما سيأتي بيانها في التمهيد.

أما المباحث فهي عشرة كاملة، قسمتها في بابين:

### الباب الأول:

وفيه خمسة مباحث وخاتمة:

المبحث الأول: في معنى السجود لغة وشرعاً.

إسحاق ـ صاحب السيرة ـ قيل له عن موطأ مالك، فقال : إيتوني به فأنا بيطاره. يريد أنه يعرف عواره.

المبحث الثاني: في وجوب السجود كتاباً وسنةً.

**المبحث الثالث:** في واجبات السجود في الشريعة الإسلامية، والكلام فيها في فصلين:

**الفصل الأول:** في وجوب السجود على سبعة أعضاء، والنظر فيه من ناحيتين: الناحية الأولى: من جهة الكم والبحث فيه في مسألتين:

الأولى: في تعيين الأعضاء السبعة.

والمسألة الثانية: هل أن الأنف من أعضاء السجود فيجب إرغامه أم لا؟ الناحية الثانية: من جهة الكيف، والبحث فيها أيضاً في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: كيف يكون السجود عليها هيئة؟

المسألة الثانية: هل يجب أن تكون جميعها بارزة على ما يصح السجود عليه؟ المسألة الثانية: هل يجب أن تكون جميعها بارزة على ما يصح السجود عليه؟ المسألة الثالثة: في تعيين مقدار ما يجب وضعه منها، والحد الأدنى من ذلك، فتكون مسائل هذا الفصل خمس مسائل.

**الفصل الثاني :** في وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والبحث فيه من ناحيتين :

الناحية الأولى: في تعيين مفهوم الأرض، والكلام فيها يتم في مقامين:

المقام الأول: في تحديد هوية الأرض.

المقام الثاني: في أدلة وجوب السجود عليها في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في استحباب التتريب.

المسألة الثانية: في كراهة النفخ ومسح الحصى والتسوية في موضع السجود. المسألة الثالثة: في المنع من السجود على كور العمامة، بل وكل حائل من غير ضرورة.

الناحية الثانية: في السجود على ما أنبتت الأرض، والكلام فيها يتم في مقدمة

وأربع مسائل وخاتمة:

**فالمقدمة:** في بيان آراء المذاهب الإسلامية في السجود على ما أنبنت الأرض : والمسائل هي :

المسألة الأولى: في السجود على الخمرة.

المسألة الثانية: في السجود على الحصير.

المسألة الثالثة: في السجود على البساط.

المسألة الرابعة: في السجود على الطنفسة.

الخاتمة : في نبذة تاريخية عن المسجد والسجّادة والسجّاد.

المبحث الرابع: في ذكر الصحابة الذين كانوا يرون السجود على الأرض.

المبحث الخامس: في ذكر التابعين الذين كانوا يرون السجود على الأرض.

### الباب الثاني:

وفيه خمسة مباحث وخاتمة:

المبحث الأول: في ماهية التربة.

**المبحث الثاني :** في أن الشيعة الاثني عشرية يسجدون على التربة ـ أيّ تربة كانت ـ ما دامت من الأرض وهي طاهرة.

المبحث الثالث: تفاضل البقاع من الأرضين.

المبحث الرابع: في وجه تفضيل التربة الحسينية بالسجود عليها.

المبحث الخامس: في خصائص التربة الحسينية.

**الذاتمة**: في مسائل شرعية إسلامية أجمع المسلمون على شرعيتها، فعمل بها الشيعة وتركها غيرهم لأن الشيعة عملوا بها، مع اعترافهم أنها هي السنة الشرعية؟! وهي عدة مسائل.

يا لله لماذا؟! لأن الشيعة عملوا بها!؟ وكأنّ الرُّشد في خلافهم. لا والله إن هي إلا

شناشن أخزمية، ولو قلت: رمتني بدائها وانسلّت، قالوا: أوجعت الخطاب، على أني لو أقول لمن يزعم الرشد في خلافهم واقلب تصب لما عدوت الصواب. ولا أريد أن أفتح الحساب، والدخول في هذا الباب، لما يستتبع ذلك من سؤال وجواب، وبالتالي كشف الحجاب، دون أي مردود عملي ما دامت كل فرقة تحتجز لنفسها وحدها الصواب، وتسم غيرها بميسم العذاب، وما لنا أن نقول إلا كما قال عز من قائل في محكم الخطاب : ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُو أَهْدَىٰ سَبِيلاً ﴾ (١).

﴿ قُلُ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢).

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٣).

﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٤)، ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَـفْتَحُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَـفْتَحُ بَيْنَنَا رِأَنَا ثُمَّ يَـفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (٥).

محرم الحرام /١٤١٦ ه محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان عفي عنهما

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية ١٠.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية ٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة سيأ، الآمة ٢٦.

#### تمهيد

ليعلم القارئ المسلم ـ مسبقاً ـ أنّا سوف نستعرض فيما يأتي آراء المذاهب الإسلامية التالية:

1 - المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري: ولماكان باب الاجتهاد لازال مفتوحاً عند فقهائهم، ولم يوصدوه كغيرهم، فلا مناص من تعدد آرائه، فسوف نذكر المشهور بين أصحابه، نتيجة اجتهاداتهم المتعددة بين أربابه، وننقل الأقوال من مصادرها الموثوق بها عندهم، سواء في الحديث أو الفقه، مع تعيين القائل به، والمصدر الذي اعتمدناه ونقلنا عنه، بتعيين اسم الكتاب واسم مؤلفه وتعيين الجزء إن كان \_ والصفحة ومحل الطبع وسنته، ولا ننقل عن الآثار المخطوطة لعدم الحاجة إليها والاستغناء عنها بما هو مطبوع.

٢ - المذهب الحنفي: ولما كان الأحناف أتباع هذا المذهب كبقية المذاهب الأربعة قد سدّوا باب الاجتهاد مذ قرون تبعاً للتدخل السياسي (١١)، في ظروف معينة ، فإنا نعتمد في نقل أقوالهم على مصادرهم الموثوق بها عندهم، نحو حلبي كبير،

<sup>(</sup>١) في سنة ٦٦٤-٦٦٥ه أمر السلطان الظاهر بيبرس البندقداري بحصر المذاهب في الأربعة المذكورة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام سوى هذه الأربعة. راجع الخطط المقريزية ٢٣٢/٣٥-٢٣٥.

وملتقى الأبحر، ومجمع الأنهر، والمبسوط للسرخسي، وتحفة الفقهاء للسمرقندي، وفتاوى عالمكير، وشرح ابن عابدين وغير ذلك مما تستدعي الحاجة إلى النقل عنه ، مع تعيين اسم الكتاب ومؤلفه وجزئه وصفحته كما مر في شأن مصادر المذهب الإمامي.

" - المذهب المالكي: نعتمد نقل أقواله من كتاب الموطأ لإمام المذهب مالك بن أنس، ومن شروحه للباجي والزرقاني والسيوطي، ومن المدخل لابن الحاج وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد وغيرها، متبعين نفس الأسلوب السابق في المذهبين آنفي الذكر في تعيين المصادر.

2 - المذهب الحنبلي: ولما كان بعضهم لا يرى أحمد إمام المذهب فقيها بل محدثاً، ومن أئمة الحديث، لكن أتباعه وضعوا كتباً في فقهه على ما صح عندهم من آرائه، فأضحى الرأي الفقهي للحنابلة مذكوراً مع آراء أصحاب المذاهب الأخرى، ولعل أغنى موسوعة ضمّت آراء الحنابلة هي كتاب المغني لابن قدامة المقدسي والإنصاف للمرداوي ومجموعة فتاوى ابن تيمية، ومن ثمة كتب أخرى لهم أفدنا منها سنذكرها على نحو ما تقدم نهجه عند ذكر مصادر المذاهب الأخرى.

۵ ـ المذهب النشافعي: وخير مصادره هو كتاب (الأم) لإمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي، ثم من بعده كتب أخرى تضمنت الفروع الفقهية، وصرّحت بآراء الشافعي في دوري سكناه ببغداد ومصر المعبّر عنه بالقديم والجديد، نذكرها في موارد النقل عنها على النهج الذي بيّنًاه آنفاً في النقل عن المصادر.

7 - المذهب الزيدي: وهذا من المذاهب الحيَّة، ولا زال له أتباع يدينون به في بلاد اليمن وغيرها، لأنه منذ نما وترعرع في أول أمره كان في طبرستان، كما كان له في اليمن أئمة ولهم أتباع، ولكن فيما أعلم لم يبق اليوم بطبرستان في هذا الزمان من يدين به. ومصادر فقهه التي اعتمدناها إنما هي كتب أئمته وفقهائه، وأوفاها استيعاباً وتبويباً - وإن لم يكن أسهلها ترتيباً - هو البحر الزخار للإمام المهدي لدين الله، ثم كتاب السيل الجرار للشوكاني، والروض النضير للسياغي.

وقد أفدت من كتاب نيل الأوطار للشوكاني، وإن كان الرجل قد تحول من الزيدية إلى الشافعية، وشُنّع عليه، إلا أني أحسبه أميناً في نسبته الآراء إلى أصحابها من أئمة الزيدية، ونهجنا في تعيين المصدر هو نفس ما انتهجناه في مصادر بقية المذاهب الأنفة الذكر.

✔ - المذهب الإسماعيلي: وهذا مذهب يدين به بعض الطوائف منهم كالبوهرة المستعلية من أتباع السلطان الحالي برهان الدين في الهند واليمن وغيرهما وأتباعه من الباطنية، لا يكاد الباحث يخلص إلى مجموعة ميسرة تضم آراءهم الفقهية يستند إليها، وقد حاولت التعرف على شيء من ذلك من خلال مباحثات جرت بيني وبين بعض رجال الدين منهم - ومنهم الشيخ عبد القادر صهر الداعي المطلق الفعلي السلطان برهان الدين - فلم أعرف شيئاً يذكر، ولما كان مذهبهم امتداداً للمذهب الفاطمي، أو هو على أنقاضه، وكان المذهب الفاطمي يعتمد في أحكامه وتشريعاته على كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان، وعلى تأويل الدعائم له أيضاً، وطائفة البوهرة لا تزال تقدس هذين الكتابين وبقية مؤلفات تأويل الدعائم له أيضاً، وطائفة البوهرة لا تزال تقدس هذين الكتابين وبقية مؤلفات القاضي نعمان وترجع إليها. لذلك فأنا أنقل رأي الفقه الإسماعيلي عن ذينك الكتابين، وربما عن غيرهما من مؤلفات القاضى المذكور وغيره.

**A - المذهب الخارجي**: وهذا المذهب لا يزال له أتباع في الخليج العربي، وبعض دول المغرب، وإن تعددت فرقه ومقالاته، إلا أنّا اعتمدنا في معرفة الرأي الفقهي المعمول به عندهم في دول الخليج خصوصاً في دولة عُمان على كتاب قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة (۱)، وعلى كتاب المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني الأباضي.

9 - المذهب الظاهري: وهذا المذهب وإن لم نعرف له أتباعاً ظاهرين، إلا أن رأيه الفقهي لا يزال حياً في موسوعته الكبرى (المحلّى) لابن حزم، وبعدها في تهذيب الآثار لابن جرير الطبري وكتب أخرى دونهما، فما ننقله من رأي فقهي له في مسألة السجود، إنما أخذناه مما ذكرناه من كتبه مضافاً إلى موسوعات الفقه المقارن، وعلى نهج ما ذكرناه آنفاً في النقل عن المصادر.

١٠ ـ مذاهب فقها، بقيت آراؤهم في كتب الخلاف ـ وقد يحتج بها موافقة
 أو مخالفة ـ كمذهب الأوزاعي وابن سيرين وأبي ثور وغيرهم.

<sup>(</sup>١) المجلد ١٩ ط عُمان سنة ١٤٠٩هـ نشر وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان.

# الباب الأول

وفيه خمسة مباحث وخاتمة

# المبحث الأول

# في معنى السجود لغة وشرعاً

لنقرأ مجموعة من أقوال اللغويين أولاً، ثم لنقرأ ما يقوله المتشرعة في ذلك ثانياً. أولاً: ماذا قال اللغويون؟

والجواب: يكاد يجمع اللغويون على أن معنى السجود هو الخضوع والتطامن، وإن كان هو من الأضداد. وذكروا ذلك في مختلف عباراتهم، وإلى القارئ عرضاً لما يقولونه:

ا ـ قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (مادة سجد): السين والجيم والدال أصل واحد مطَّرد، يدل على تطامن وذُل، يقال: سجد إذا تطامن، وكل ما ذلَّ فقد سحد (١).

الكلام بالمعاني المختلفة: والسجّادة المرأة الكثيرة السجود، والسجود جمع ساجد الساجد المطرق إلى الأرض (٢).

المسجد، وحيث لا يسجد بعد أن يكون اتخذ لذلك، فأما المسجد من الأرض

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ١٣٣/٣.

فموضع السجود نفسه، والإسجاد إدامة النظر مع سكون (١).

2 وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: وأصل السجود التطأطؤ والميل، يقال: سجد البعير وأسجد إذا طُؤطئ ليُركب... ومن هذا قيل لمن وضع جبهته بالأرض ساجد، لأنه تطامن في ذلك، ثم يستعار السجود فيوضع موضع الاستسلام والطاعة والذل، كما يستعار التطأطؤ والتطامن فيوضعان موضع الخشوع والخضوع والانقياد والذل، فيقال: تطامن للحق، أي اخضع له، وتطأطأ له تخطّك، أي تذلّل لها ولا تعزّز. ومن الأمثال المبتذلة: اسجد للقرد في زمانه، يراد اخضع للسفلة واللثيم في دولته، ولا يراد معنى سجود الصلاة (٢).

• وقال الصاحب بن عبّاد في كتابه المحيط: السجود لله عز وجل... والمساجد السجود، مواضعه من الجسد والأرض، الواحد مسجّد... والساجد في لغة طيئ: المنتصب، وفي لغة سائر العرب: المنحني. وأسجد الرجل إذا طأطأ رأسه وانحنى، وسجد وضع جبهته بالأرض (٣).

٦ ـ وقال ابن الأثير في النهاية (مادة سجد): فأما سجد فبمعنى خضع، ومنه سجود الصلاة، وهو وضع الجبهة على الأرض، ولا خضوع أعظم منه.

◄ \_ وقال ابن سيدة في المخصص: حقيقة السجود الخضوع، وسجد يسجد سجوداً إذا وضع جبهته بالأرض (٤).

▲ - وجاء ذلك بعينه في الإفصاح، وهو مختصر المخصص لابن سيدة (٥).

٩ وقال ابن منظور في لسان العرب (مادة سجد) : وسجد خضع ومنه سجود الصلاة، وهو وضع الجبهة على الأرض، ولا خضوع أعظم منه.

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) المخصص: السفر الثالث عشر، ص ٨٧.

<sup>(</sup>١) كتاب العين ٦/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) المحيط ٧/٦.

<sup>(</sup>٥) الإفصاح، ص ٦٩٥.

• 1 - وقال ابن الأنباري في كتاب الأضداد: والساجد المنحني عند بعض العرب، وهو في لغة طيئ المنتصِب.

وقال أيضاً: السجود في الصلاة سمّي سجوداً لعلّتين: (إحداهما) أنه خضوع وتذلّل لله عز وجل، إذ كانت العرب تجعل الخاضع ساجداً، و(العلة الأخرى) أنه سمّي سجوداً لأنه بالميل يقع (١).

11 ـ وقال الفيروزآبادي في القاموس (مادة سجد) : سجد خضع وانتصب ضد.

17 ـ وقال الزبيدي في تاج العروس: (سجد خضع) ومنه سجود الصلاة، وهـ و وضع الجبهة على الأرض، ولا خضوع أعظم منه.

14 ـ وقال المطرزي في المُغرب: السجود وضع الجبهة بالأرض، وعن أبي عمرو: (أُسجد) الرجل إذا طأطأ رأسه وانحنى، (وسجد) وضع جبهته بالأرض (٢٠).

18 وقال الفيومي في المصباح المنير: سجد سجوداً تطامن، وكل شيء ذلّ فقد سجد، وسجد انتصب في لغة طيئ، وسجد البعير خفض رأسه عند ركوبه، ويسجد الرجل وضع جبهته بالأرض، والسجود لله تعالى في الشرع عبارة عن هيئة مخصوصة (٣).

10 - وقال الطريحي في مجمع البحرين: وهو السجود: في اللغة الميل والخضوع والتطامن والإذلال، وكل شيء ذلَّ فقد سجد، ومنه سجد البعير إذا خفض رأسه عند ركوبه، وسجد الرجل وضع جبهته على الأرض... وفي الشرع عبارة عن هيئة مخصوصة، ومنه سجود الصلاة (٤).

ونجد عند بعض من نقلنا أقوالهم مما يتعلق بالمساجد، وله اتصال ببحثنا، فقالوا : والمساجد أيضاً الآراب التي يُسجد عليها، والآراب كأعضاء وزناً ومعنى، والآراب

<sup>(</sup>٢) المغرب، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) مجمع البحرين ٦٣/٣\_٦٤.

<sup>(</sup>١) كتاب الأضداد، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير، ص ٣٦٣.

السبعة مساجد.

وقالوا أيضاً: في الآية المذكورة: السجود مواضعه من الجسد، والأرض مساجد، والحدها مسجد، والمسجد من الأرض واحدها مسجد، والمسجد اسم جامع حيث سجد عليه. فأما المسجد من الأرض فموضع السجود نفسه.

هذه خلاصة ما عند اللغويين مما ينبغي لنا معرفته، وظهر أنهم باتفاق قالوا: إن معنى السجود الحقيقي هو الخضوع والتطامن والميل والانحناء، وما ذكروه في معناه في الصلاة هو المعنى المجازي، لأن في وضع الجبهة على الأرض تمام الخضوع، حتى قال بعضهم: ولا خضوع أعظم منه.

هذا ما قرأناه من معنى السجود عند اللغويين أولاً، ولنقرأ الآن ما يـقوله فـقهاء الشريعة في ذلك.

ثانيا: لدى مراجعة النصوص الشرعية عند فقهاء المسلمين في معنى السجود، لا نجدها تنأى به كثيراً عن المعنى اللغوي، إذ لا يبتعد الفقهاء في ذلك كثيراً عن اللغويين حتى في عباراتهم، بل هي تكاد أن تكون هي هي، فيكون معنى السجود هو هو، مضافاً إلى ما ذكروه له من كيفية مخصوصة، وواجبات وشروط في صحته. ولا بد لنا من الإلمام بما يقوله فقهاء المذاهب الإسلامية، فلنقرأ بعض ما قالوه:

الأرض، والسجدة \_ بالفتح \_ الواحدة، وبالكسر \_ الاسم. هذا ما قاله المحقق الحلي الأرض، والسجدة \_ بالفتح \_ الواحدة، وبالكسر \_ الاسم. هذا ما قاله المحقق الحلي في كتابه (المعتبر)<sup>(۱)</sup>، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة<sup>(۲)</sup> أيضاً عنه، وعن العلامة الحلي في كتبه الثلاثة المنتهى والتحرير والنهاية، وعن المحقق الكركي في جامع المقاصد، وعن الشهيدين في الإرشاد والمقاصد العليّة وروض الجنان، شم ذكروا واجباته وشروطه كما سيأتي بيانها، فجعلوا فيما أخذ في حقيقته الشرعية : هو

<sup>(</sup>٢) مفتاح الكرامة ٢٩/٢.

وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يُلبس، وهذا ما أشار إليه المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة بقوله: وهو ـ السجود ـ لغة: الخضوع والانحناء، وشرعاً: عبارة عن وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يُلبس، فهو خضوع وانحناء خاص، فيكون مجازاً لغوياً أو حقيقة شرعية (١).

\* وقال فقهاء الحنفية: والسجود هو وضع الجبهة أو الأنف على الأرض بطريق الخضوع، لقوله تعالى ﴿ أَرْكَعُوا وَ أَسْجُدُوا ﴾، والمراد بالسجود السجدتان، لأن اسم الجنس يدل على التعدد. هذا ما قاله شيخ زاده في مجمع الأنهر (٢).

وجاء في حاشية ابن عابدين على رد المحتار على الدر المختار بعد حكاية المعنى اللغوي نقلاً عن القاموس، وتفسيره عن المُغرب، قال: وفي البحر: وحقيقة السجود وضع بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه، فدخل الأنف، وخرج الخد والذقن...(٣)

وعلى ضوء ما تقدم أفتوابصحة سجود من سجد على حجر صغير إن وضع عليه أكثر الجبهة. فقد قال السرخسي في المبسوط: وسئل نصير بن يحيى عمن يضع جبهته على حجر صغير، هل يجوز سجوده أم لا؟ قال: إن وضع أكثر الجبهة على الأرض (٤).

وجاء في الفتاوى الهندية لعالمكير: ولو وضع جبهته على حجر صغير إن وضع أكثر الجبهة على الأرض يجوز، وإلا فلا. وكذا في التجنيس، وهكذا في المحيط (٥) أقول: إن المحيط هو للسرخسي صاحب المبسوط، وما ذكرناه عن الحنفية من صحة السجود على حجر صغير إن وضع أكثر الجبهة عليه هو السجود على الأرض،

<sup>(</sup>١) الحدائق الناضرة ٢٧٣/٨. (٢) مجمع الأنهر ١/٨٧.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين على رد المحتار على الدر المختار ١٦/١.

أليس هو عين ما شنّع به على الشيعة الإمامية في سجودهم على التربة، وهل هي إلا حجر صغير طاهر؟ فأي فرق بين الحجرين، لو كان ثمة إنصاف في البين، سوى اشتراط الطهارة عند الشيعة ولم يشترطها الأحناف، فلماذا يُشنّع على الشيعة وليس عندهم من خلاف؟!

ونعود إلى بقية ما يقوله الحنفية في حقيقة السجود.

قال الشيخ إبراهيم الحلبي في غنية المتملي في شرح منية المصلي المشتهر بحلبي كبير: (وكذلك ركنية السجود) متعلقة بأدنى ما يتعلق عليه اسم السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض (١).

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في رشحات الأقلام: (السجود) وهو وضع الجبهة والأنف على الأرض، لا الخدود والذقن والصدغ<sup>(٢)</sup>.

" وقال فقهاء المالكية: ومنهم القرطبي، قال في تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اَسْجُدُوا لِآدِمَ ﴾: واختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أن السجود لم يكن سجود عبادة، فقال الجمهور: كان هذا أمراً للملائكة بوضع الجباه على الأرض كالسجود المعتاد في الصلاة، لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع، وعلى هذا قيل: كان ذلك السجود تكريماً لآدم وإظهاراً لفضله وطاعة لله تعالى، وكان آدم كالقبلة لنا، ومعنى ﴿ لآدَمَ ﴾ إلى آدم، كما يقال: (صلى للقبلة) أي إلى القبلة.

وقال قوم: لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم الذي هو وضع الجبهة على الأرض ، ولكنه مُبقئ على أصل اللغة، فهو من التذلل والانقياد، أي اخضعوا لآدم وأَقرُوا له

<sup>(</sup>١) غنية المتملي، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ص ٣٦.

بالفضل...

وأقول: الذي يعنينا من كلامه ماكرره من أن السجود في العرف والشرع إنما هو السجود على الأرض.

وقال ابن الحاج في المدخل: ومن ذلك ـ أي واجبات السجود ـ أن لا يسجد على حائل بينه وبين الأرض، فإنه السنة (٢).

أقول: ولما كان الحائل بين الجبهة والأرض مانعاً، اقتضى ذلك أن يكون السجود هو وضع الجبهة على الأرض، وهذا عين ما يشترطه الشيعة في صحة السجود من غير عذر، وسيأتي مزيد بيان عن ذلك في المباحث الآتية.

ع وقال فقهاء الحنابلة: ومنهم ابن قدامة المقدسي في المغني، قال: والكمال في السجود على الأرض أن يضع جميع بطن كفيه وأصابعه على الأرض، ويرفع مرفقيه... (٣)

وقال المرداوي في الإنصاف: قوله (ولا يجب عليه مباشرة المصلي بشي منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين) وأطلقهما في الهداية والمذهب، ومسبوك الذهب والمستوعب والخلافة والكافي والحاوي:

إحداها: لا تجب المباشرة بها، يعني أنها ليست بركن، وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب، منهم أبو بكر والقاضي... (٤)

إلى آخر كلامه، فيما لا حاجة بنا إليه، وإنما الحاجة في أن فقهاء الحنابلة أيضاً يرون وجوب سجود الجبهة على الأرض.

۵ - وقال فقهاء الشافعية: أولهم إمامهم محمد بن إدريس الشافعي، قال في كتاب الأم: ولو سجد على رأسه ولم يمس شيئاً من جبهته الأرض لم يجزه السجود،

<sup>(</sup>٢) المدخل ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٦٧/٢.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١/٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) المغنى ١ /٥٢٠.

وإن سجد على رأسه فماس شيئاً من جبهته الأرض أجزأه السجود إن شاء الله تعالى...(١)

أقول: ويعني بقوله هذا أن حقيقة السجود هو وضع الجبهة على الأرض من دون حائل بينهما.

7 - وقال فقهاء الزيدية: ومنهم الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى المتوفّى سنة ٠٤٠ ه، وله كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، قال فيه: السابع: السجود، وهو ضروري كالركوع، وأقلّه خفض الرأس عن العجيزة في الأرض، ويكفي الاطمئنان (هب ش)(٢).

ويعني بالرمزين أن ما ذكره هو المذهب وبه قال الشافعي.

وقال الشوكاني كما في السيل الجرار: واعلم أن الأمر بالسجود على هذه الأعضاء لا بد وأن يكون على الأرض، أو على ما هو عليها من حصير أو نحوه. وحكي عن صاحب حدائق الأزهار حكمه على من لم يسجد على هذه الأعضاء بلا حائل بينها وبين الأرض بالبطلان لسجدته (٢).

أقول: وفقه ما ذكره ونقُله أن حقيقة السجود هي وضع الجبهة على الأرض.

٧ - وفي الفقه الإسماعيلي: قال من فقهائه القاضي نعمان في دعائم الإسلام: وأمكِنْ جبهتك وأنفك من الأرض (٤).

وقال ذلك أيضاً في كتابه الآخر: تأويل الدعائم (٥).

أقول: ويعني ذلك أن حقيقة السجود هي تمكين الجبهة والأنف من الأرض.

▲ \_ وفي الفقه الخارجي : قال من فقهائه أبو غانم في كتابه المدوّنة الكبرى :

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٤) دعائم الإسلام ١/١٦٢\_١٦٤٠.

<sup>(</sup>١) الأم ١/٤١١.

<sup>(</sup>٣) السيل الجرار ١/٢١٧.

<sup>(</sup>٥) تأويل الدعائم ١/٢٨٠.

والسنة في السجود أن يضع وجهه على الأرض، والأنف من الوجه، فإن لم يفعل وسجد على الجبهة مضت صلاته ولا سهو عليه (١).

وقال الشيخ جميل بن خميس السعدي في كتاب قاموس الشريعة : وأصل السجود إدامة النظر إلى الأرض<sup>(٢)</sup>.

٩ ـ وقال فقهاء الظاهرية : ومنهم ابن حزم، قال في المحلَّى : ومَن كان بين يديه طين لا يُفسد ثيابه ولا يلوّث جبهته لزمه أن يسجد عليه، فإن آذاه لم يلزمه، رُوِينا عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه سجد على ماء وطين، وانصرف وعلى جبهته أثر الطين، وقال الله عز وجل ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ (٣).

أقسول: وقوله هذا يدل على أن حقيقة السجود هو وضع الجبهة على الأرض حتى لو كانت طيناً لا يُفسد ثيابه، ولا يُلوّث جبهته كما قال. وما استدل به من حديث سجود النبي على الماء والطين وانصرافه وعلى جبهته أثر الطين يدل على خلاف ما ذهب إليه بقوله: (ولا يُلوّث جبهته)، فإن أثر الماء والطين بجبهة النبي عَلَيْ تلويث لها، ولعلّه رأى أن ذلك ليس فيه أذى له على المحظ فتياه و دليله تجد بينهما نحو خلاف.

#### الخلاصة:

تبين من جميع ما تقدم ذكره من آراء المذاهب الفقهية الإسلامية أن المعنى الشرعي للسجود في حقيقته هو وضع الجبهة على الأرض، وسيأتي مزيد بيان لما ذكره بعض من تقدّم النقل عنه من وضع الأنف أو بقية الأعضاء مع الجبهة على الأرض.

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة ١٩/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) المحلى ٨٣/٤.

إذن لنا أن نقول: إنه التقت الحقيقة الشرعية للسجود مع المعنى المجازي اللغوي الذي أشرنا إليه آنفاً، وهذا يكفي في بيان المعنيين اللغوي والشرعي، ولاكبير فرق بينهما فلاحظ.

وعليه، فإذا لم يتحقق السجود بهذا المعنى فلا يصح أن يكون سجوداً مطلوباً للشارع مأموراً به، إذ المطلوب لا يتحقق إلا بوضع الجبهة على الأرض مع خضوع وتذلل، وإذا لم يكن كذلك شكلاً ومضموناً فلا يكون سجوداً شرعياً مأموراً به، يسقط التكليف بامتثاله، وتبرأ الذمة من عهدته.

وختاما لهذا البحث نذكر قول الإمام أمير المؤمنين الله في حقيقة السجود الجسماني العرفاني الذي جمع فيه أشرف المعاني فقال:

«السجود الجسماني، وضع عتائق الوجوه على التراب، واستقبال الأرض بالراحتين، والركبتين، وأطراف القدمين، مع خشوع القلب من الفانيات، والإقبال بكنه الهمّة على الباقيات، وخلع الكبر والحميّة، وقطع الحلائق الدنيوية، والتحلّي بالأخلاق النبوية» (۱).

<sup>(</sup>١) غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي / ٤٢ مط العرفان صيدا سنة ١٣٤٩ هـ

## المبحث الثاني

# في وجوب السجود كتاباً وسنة

ليس في المسلمين مَن ينكر وجوب السجود في الصلاة، حتى يُحتاج إلى إثباته من الكتاب والسنة، لأنه مما عُلم ثبوته بالضرورة من الدين، وعلى ذلك إجماع كل المسلمين.

إلا أن الخلاف في تحديد هوية السجود واختلاف الفقهاء في واجباته وشرائطه وموانعه أوجب علينا أن نعرف ذلك التحديد، وما هي صحة بعض الفتاوى التي نقرؤها في كتب الخلاف الفقهي حول السجود، لأنّا قد مرّ بنا ما ذكرناه في المقدمة نقلاً عن كتاب (رحمة الأمة) مدى اختلاف الفقهاء في بعض مسائل السجود، وهي مسائل معدودة لم يستوعب مؤلّف كتاب (رحمة الأمة) جميع الشرائط والأجزاء، وقد نبّهنا على ذلك في محلّه.

ولهذا سوف نبحث الآن في تحديد هوية السجود وجوباً كتاباً وسنة، بشرائطه وموانعه وواجباته وبعض سُننه، وبيان أن ما أمرنا به الشارع تعبّداً واشتغلت به ذمّتنا فرضاً هل يسقط بامتثاله على أي نحو كان، مستندين إلى بعض الآراء والاجتهادات التي سُطّرت في كتب فقه الخلاف.

إذن فلنقرأ أولاً في كتاب الله تعالى ما أوحى به من الأمر بالسجود، ثم نتبع ذلك ثانياً بقراءة ما ورد في سنّة النبي الكريم ﷺ قولاً وعملاً وتقريراً، من بيان أحكام

وواجبات وشرائط وموانع تتعلق بالسجود.

أما أولاً: ففي آي الذكر الحكيم آيتان أمرنا فيهما بالسجود صراحة، دون التي يمكن الاستدلال بها على نحو عناية مًا من بين جميع الآيات التي وردت في القرآن المجيد، وتضمّنت مادة (سجد) اسماً وفعلاً ومصدراً، وهي اثنتان وسبعون آية، وحيث إن الفعل شمل الماضي والمضارع والأمر، فحسبنا منها آيات الأمر فقط، فهي بصيغتها أظهر في الاستدلال بها على الوجوب وإن أمكن الاستدلال بآيات أخر بصيغ وهيئات ثانية، لكن لا يخلو الاستدلال ببعضها من النظر.

أما الآيات التي يعنينا النظر في دلالتها وهي بصيغة الأمر فهي اثنتا عشرة آية : فيها آيتان بصيغة الأمر المذكر :

أولاهما: قوله تعالى ﴿ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَبَّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾ (١)، وحيث فُسِّر الأمر فيها بخطاب الرسول الكريم عَنِي خاصة في قوله ﴿ فَٱسْجُدْ لَهُ ﴾، يعني فصّلٌ له.

وقد قال بعض المفسّرين في ذلك : من باب استعمال السجود مجازاً عن الصلاة ، بذكر الجزء وإرادة الكل<sup>(٢)</sup>.

و ثانيتهما: قوله تعالى ﴿ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِبْ ﴾ (٣).

والأمر فيها إما على ظاهره أو على نحو ما مرّ في تفسير الآية الأولى، ففي كلتيهما يكون الخطاب خاصًا بالنبي عَنَى ، وهذه الدعوى لا تنافي وجوب السجود على كل من قرأ الآية الثانية أو استمع إليها، بموجب الأمر بذلك في السنّة.

ومن الآيات الواردة بصيغة الأمر، ولكن الخطاب فيها خاص بالمؤنث قوله تعالى

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۲۹/۲۹

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة العلق، الآية ١٩.

﴿ يَا مَرْيَمُ أَقْنُتِي لِرَبُّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﴾ ``. فهي خاصة بالسيدة

أمّا الآيات التسع الباقية فمنها خمس آيات ورد الخطاب فيها بصيغة الجمع. وتوجيه الخطاب فيها إلى الملائكة نحو قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ ٱللَّهُدُوا ﴾ فهي خارجة عن حيز الاستدلال.

ومنها أية ورد الخطاب فيها إلى المشركين خاصة. وهي قوله تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمٰنُ ﴾ '``.

وفيها أية أخرى ورد الخطاب فيها كسابقتها لممشركين وهي قوله تعالى ﴿لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ ﴾ ``. فهما خارجتان عن الاستدلال بهما على أصل وجوب السجود في الصلاة.

فكل ما سبق من الآيات الكريمة خاصة بمن خوطب فيها، إذ لم نقُل إن في الأيتين اللتين خوطب بهما النبي عليه وإن كانت المخاطبة خاصة لكن الدلالة عامة. ففيهما دلالة على المقصود، وهو عنوان وجوب السجود لكن بضميمة أدلة التأتى الآيات آيتان فقط يستدل بهما في المقام، وهما قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ``. وقوله تعالى في آية أخرى ﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا ﴾ (٥٠).

وقد استدل الفقهاء بهاتين الآيتين خصوصاً الأولى منهما على وجوب السجود. فقالوا: إنها اشتملت على عدة أحكام: إلزامية ﴿ أَرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبُّكُمْ ﴾،

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، لأية ٦٠.

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران، الآية ٤٣. (٣) سورة فصلت، الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم، الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية ٧٧.

وغير إلزامية ﴿ أَفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ ﴾ ، إلا أن الآية الثانية أكدت الحكم الإلزامي فيما اشتركتا في بيانه، وهي قوله تعالى ﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا ﴾ ، وبقي الحكم غير الإلزامي وهو ﴿ وَ اَفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ ﴾ ... فهو أمر أخلاقي كما قاله بعض.

وقال آخر: في قوله تعالى ﴿ أَرْكَعُوا وَ أَسْجُدُوا ﴾ أمر بالصلاة، ومقتضى المقابلة أن يكون المراد بقوله ﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ الأمر بسائر العبادات المشرَّعة في الدين كالحج والصوم، ويبقى لقوله تعالى ﴿ وَ أَفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ ﴾ سائر الأحكام والقوانين المشرَّعة، فإن في إقامتها والعمل بها خير المجتمع وسعادة الأفراد وحياتهم كما قال تعالى ﴿ اَسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ (١)، وفي الآية أمر بإجمال الشرائع الإسلامية من عبادات وغيرها (٢).

#### الخلاصة :

أن الفقهاء إنما استدلُّوا بهما على وجوب السجود لظهورهما في ذلك.

قال الطبرسي في مجمع البيان: وفي الآية دلالة على أن السجود ههنا واجب على ما ذهب إليه أصحابنا، لأن ظاهر الآية يقتضي الوجوب (٣).

أقول: لا يبعد أن يكون مراد الطبرسي هو سجود التلاوة، إذ سجدة ﴿ وَ ٱلنَّجْمِ ﴾ هي معدودة من سجدات العزائم عند أصحابنا، كما هي دالة على الأمر بسجود الصلاة، ولعل ذلك هو مراد القائل: إن في النجم سجدتين.

وقال القرطبي في تفسيره: الركوع فرض قرآناً وسنة، وكذلك السجود، لقوله تعالى في آخر الحج ﴿ أَرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا ﴾ (٤).

وهناك آيات استُدل بها على الوجوب، نحو قوله تعالى ﴿ وَكُن مَّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ ،

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الميزان ٤١١/٧. (٤) الجامع لأحكام القرآن ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٥/١٨٤.

وقوله تعالى ﴿ سيَماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أُثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً ﴾ (١١)، ونحو ذلك من آيات لا يخلو الاستدلال بها من نظر، ويحتاج إلى مزيد عناية، إلا أنه يكفى المستدل على وجوب السجود ما ذكرناه من الآيتين، وقلنا: إنه استدل بهما فقهاء المسلمين، ومنهم فقهاء الشيعة، واستدلال هؤلاء ليس اعتباطاً ولا تخرّصاً، بل على ضوء ما صحّ عندهم عن أهل البيت الله .

فقد روى الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار في حديث سماعة، قال : سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال : نعم، قول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا ﴾ الحديث (٢).

والأن فلننظر إلى السنة النبوية وما ورد فيها حول الموضوع.

## ثانياً: السنة النبوية:

وتشمل الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية.

أولاً: الأحاديث القولية:

١ - قال عَلَيْنَا : أَمرتُ أن أسجد على سبعة آراب (٣).

وقد رواه عنه العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله حَبر الأمة وسعد وأبو هريرة وغيرهم (٤).

أقول: رواه الشيخ الطوسي في الخلاف مستدلاً به، وذكره المحدِّث النوري في مستدرك الوسائل ١/٣٢٧ نقلاً عن غوالي اللئالي.

<sup>(</sup>۱) سورة الإسراء، الآية ۱۰۷. (۳) الآراب كأعضاء وزناً ومعنى، وهي السبعة مساجد. (٢) التهذيب ١/٧٧، الاستبصار ١/٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) أخرج حديث العباس كل من الترمذي في سننه ٦١/٢ في بإب السجود على سبعة أعضاء ، والنسائي في السنن ٢/٠/٢ في باب السجود على القدمين، وأبو داود في سننه في باب أعضاء السجود على ما في حاشية عون المعبود ١/٣٣٧، وابن ماجة في سننه ١/٢٨٦ فـي بــاب السجود، وغير ذلك من كتب الحديث. قال الشوكاني في نيل الأوطّار ٢٥٧/٢ : رواه الَّجماعة إلا البخاري. وقال محمد زاهد الكوثري في مقالاته، ص ١٧٨ : وحديث السجود على سبعة آراب مما أخذ به جميع الفقهاء في جميع المداهب.

المسجد على سبعة أعظم العضاء، أمرنا أمرنا أن أسجد أن نسجد على سبعة أعظم أعضاء، وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين والقدمين. متفق عليه من حديث ابن عباس.

" وقال على السجود على الجبهة والكفين والركبتين وصدور القدمين، من لم يمكن شيئاً منه الأرض أحرقه الله بالنار. من حديث ابن عمر، رواه الدارقطني في الإفراد، وعنه في كنز العمال (١١).

ع ـ وقال ﷺ: لا يقبل الله تعالى صلاة من لا يُمِس أنفه الأرض كما يمس
 جبهته (۲).

وفِقه هذه الأحاديث النبوية من أقواله ﷺ: أن السجود واجب على الأعضاء السبعة: أوَّلها الجبهة، كما دلَّت على الطمأنينة فيه كما في حديث ابن عمر، ودلَّت على إرغام الأنف كما في الحديث الرابع وإن كان المراد بعدم القبول فيه القبول التام في الفضل كما سيأتي، ودلَّت على أن السجود لا يكون إلا على الأرض كما هو صريح الحديثين الثالث والرابع.

وهناك أحاديث أخرى كثيرة وردت من طرق أهل البيت المناخ ، وإليك بعضها :

١ ـ قال أمير المؤمنين الله : لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين (٣).

٢ ـ وقال الصادق على: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب الجبين (٤).

٣ ـ وعن زرارة، قال: سألت أبا جعفر ـ الباقر علي عن الفرض في الصلاة،

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٢٢٥/٧.

 <sup>(</sup>٢) يُمِس ـ بضم الياء وكسر الميم ـ من قولهم: أمسَّ الشي، أي جعله ماسًا، وقد مس بنفسه يمس
 من حد عَلِمَ، وأمسَّه غيره أي حمله عليه (طلبة الطالب، ص ١٧).

<sup>(</sup>٣) التهذيب ٢/٨٨/٢، الاستبصار ٢/٧٧١. ومعنى (لا تجزئ) كما مر في معنى قوله (لا ينفبل الله) محمول على الكراهة كما ذكره الطوسي في الاستبصار، والمراد بالقبول والإجزاء العبول التام والإجزاء الكامل في الفضل، وقد ذهب إلى هذا المعنى من الإمامية الفيض الكاشاني في الوافي ٢/٨٠١، والشيخ البهائي في الحبل المتين، ص ٢٤٢، ومن الحنفية السرخسي في المبسوط ٢٤/١، والشيخ البهائي في الحبل المتين، ص ٢٤٢، ومن الحنفية السرخسي في المبسوط ٢٥/١.

فقال: الوقت والطهور والقِبلة والتوجّه والركوع والسجود والدعاء. فقلت: ما سوى ذلك؟ قال: سُنَّة في فريضة (١٠).

**3** ـ وعن زرارة، عن أحدهما ـ الباقر أو الصادق ـ بيئة، قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سُنّة، فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة، ومن نسى فلا شيء عليه (۲).

۵ ـ وقال الصادق عني : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود (٣).

٦ = وقال الصادق عَنِينَ إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود... الحديث (٤٠). ثانياً: الأحاديث الفعلية: من السنة النبوية على صاحبها التحية.

المحديث وائل، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يسجد على
 الأرض واضعاً جبهته وأنفه في سجوده (٥).

النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كان إذا النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض (٦).

<sup>(</sup>١) فروع الكافي ١/٥٧، التهذيب ٢/٠١٠. (٢) من لا يحضره الفقيد ١/٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي ١/٥٧، التهذيب ٢/٠١، من لا يحضره الفقيد ١/٢٢.

<sup>(</sup>٤) فِروع الكِافي ١/٦٩، التهذيب ١٤٦/٢، الأستبصار ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢١٧/٤، ونحوه في ص ٣١٥، ص ٣١٧ أيضاً.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي آ/٥٩ في باب ما جاء في ألسجود على الجبهة والأنف، صحيح ابن خريمة ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>۷) الحديث متفق عليه كما في منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار ٢٦٤/٢، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي فــي الســنن الكــبرى ١٠٢/٢، والقــرطبي فــي تــفسيره ١٠٢/٢، وغيرهم من أحاديث عمار وأبي هريرة ورفاعة بن رافع.

ع حديث مالك بن الحويرث عنه، قال على الله المامية عنه الله المامية عند المذاهب فعلى ضوء هذه الأحاديث النبوية والإمامية كانت الآراء الفقهية عند المذاهب الإسلامية.

ا - فقالت الإمامية الاثنا عشرية : السجود واجب بالنص والإجماع، وهو في كل ركعة سجدتان، هما معاً ركن (٢) في الصلاة، لو أخلّ بهما عمداً أو سهواً بطلت

(۱) هذا الحديث فصلة من حديث نبوي رواه مالك بن الحويرث، متفق على روايته بين الفقهاء وأهل الحديث، فقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، منها في الأذان ١٢٨/١ باب ١٨، وفي الأدب ٩/٨ باب ٢٧، وفي ١٨٦/٩ أيضاً. كما رواه الدارمي في سننه في الصلاة، ص ٤٢، وأحمد في مسنده ٥٣/٥، والبيهقي في سننه ٢٤٥/١، والدارقطني في سننه ٢١٥/١، وآحمد في مسنده ٢١٥/١، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢١٥/١ بتحقيق الألباني، وقال: متفق عليه. ونبَّه المحقق أنه ليس في مسلم جملة (صلّوا كما رأيتموني أصلّي) وعنده بقية الحديث. وأخرجه القرطبي في تفسيره ٢١٥/١، ١٧٢، ١٧١، ورواه ابن حجر في فتح الباري ٢٥١/٢ وبقية موارده في البخاري تبعاً له.

واستدل به من فقهاء الإمامية جماعة منهم المحقق الحلي في كتابه المعتبر، ص ١٥٨ في وجوب السجدة على الأرض إلا ما خرج منها بالاستحالة عن اسم الأرض كالمعادن، فراجع ومس مصادر الزيدية منتهى المرام في شرح آيات الأحكام، ص ٣٨٩.

(٢) من الخير تنبيه القارئ غير المتفقّه بأصطلاح الفقهاء إلى المعنى المراد بالركن في أقوالهم: بأن السجود بركعتيه ركن كما مرّ عن الإمامية الاثني عشرية، وأنه من أركان الصلاة كما هو عند المداهب الأربعة والزيدية وغيرهم، فما هو معنى الركنية؟ فإنه لم يرد التعبير به في شيء من الأحاديث، بل الوارد حكم الأركان كل بخصوصه.

أقول: قال السيد الجواد العاملي في مفتاح الكرامة ٣٠٢/٢: «الأصل في أفعال الصلاة جميعاً أن تكون ركناً، بمعنى أن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً وسهواً، لأن العبادة توقيفية، وشعل الذمة يقيني، ويخرج عن الأصل ما قام الدليل على خروجه ويبقى الباقي، وقد استقرأ الفقهاء \_ كما في المهذب البارع \_أفعال الصلاة فوجدوا فيها أفعالاً كثيرة قد دل الدليل على عدم البطلان بالسهو فيها زيادة ونقيصة، ووجدوا أن الباقي قد انحصر في الخمسة المشهورة ».

أقول: ومراد الفقهاء بالخمسة المشهورة: النية وتكبيرة الإحرام \_ أو تكبيرة الافتتاح \_ والقيام المتصل بالركوع \_ يعني الذي عنه يركع المصلي \_ والركوع والسجود. وليس المراد بها الخمسة التي تعاد منها الصلاة كما توهم بعض، فإن تلك المشار إليها بلفظ: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود)، فإن الأمر بالإعادة منها إنما هو لنركها سهوا وجهلا وعمداً ونسياناً، أما الإخلال بها بالزيادة فظاهر الأخبار منصرف عن ذلك ، إلا الركوع والسجود، لأنها دالة على البطلان في زيادة الركوع والسجود كبقية الأركان الخمس زيادة عمدية، بخلاف الطهور والوقت والقبلة، فهذه الثلاث ليست من أفعال الصلاة، بل هي من مقدماتها، مضافاً إلى عدم تحقق الزيادة فيها، فلاحظ.

صلاته بإجماع العلماء.(١)

۵٬٤٬۳٬۲ ـ وقالت المذاهب الأربعة ـ الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية: السادس ـ من أركان الصلاة ـ السجود واجب لقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ». وهو مرّتان في كل ركعة، وفي عدّ السجود المفروض اختلاف في المذاهب (۲).

أقسول: سيأتي بيانه في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى.

**٦ ـ وقالت الزيدية**: السابع ـ من أركان الصلاة ـ السجود، وهـ وضروري كالركوع (٣).

٧ ـ وقالت الإسماعيلية : أدنى ما يجب في الصلاة : تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود، من غير أن يتعمّد المصلي ترك شيء مما يجب عليه من حدود الصلاة (٤٠).

▲ وقالت الخوارج: السجود فرض في كتاب الله عز وجل، وهو حد من حدود الصلاة، فمن تركه ناسياً أو متعمداً فسدت صلاته.

وقالت أيضاً: الخامسة ـ من سُنن الصلاة بعد الدخول ـ السجود، لقوله تعالى ﴿ وَٱسْجُدُوا ﴾ (٥).

**٩** ـ وقالت الظاهرية: وسجدتان إثر القيام المذكور ـ بعد الركوع ـ فرض (٦).

<sup>(</sup>۱) تذكرة الفقهاء ج ۱، في المبحث السادس في السجود، وقارن أيضاً تحرير الأحكام له، ص ٤٠. وقواعد الأحكام أيضاً، ص ٣٤٥. (٢) الفقه على المذاهب الأربعة ١٩٠/١.

 <sup>(</sup>٣) البحر الزخار ٢٦٥/١.
 (٤) تأويل دعائم الإسلام ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٥) قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة ١٩/١٦. المدونة الكبري ١/٦٦.

<sup>(</sup>٦) المحلِّي ٢٥٥/٣.

#### الخلاصة:

بعد هذه الجولة السريعة في رحاب القرآن والسنّة وظِلال الفقهاء الوارفة، عرفنا أن وجوب السجود هو المُجمّع عليه عندهم، لكنهم اختلفوا في تحديد هويّته كيفاً وهيئة وشرطاً ومانعاً وذِكراً وفروضاً وسُنَناً.

والذي ينبغي لنا الإلمام به هو معرفة ما هي واجبات السجود مما ذكرنا اختلافهم فيه، لنرى الرأي الصحيح، لنتوصل إلى معرفة السجود الصحيح، وهل السجود على (التربة) هو من السجود الصحيح أم لا؟

## المبحث الثالث

## في واجبات السجود في الشريعة الإسلامية

ما دمنا بصدد إثبات (فضل القربة في السجود على التربة) لا بد لنا أن نعرف واجبات السجود، وعلى ماذا يجب أن يكون السجود (مسجداً ومسجداً)، ومعنى هذا أن نعرف أولاً أعضاء السجود التي يجب أن يُسجد عليها، ثم نعرف ثانياً على ماذا يصح السجود عليه.

إذن لا بد لنا من البحث \_ ولو إجمالاً \_ عن واجبات السجود، ولننبّه القارئ بأنه تختلف عبارات الفقهاء في عرض واجبات السجود، فقد يعبّر بعضهم عن واجب بأنه واجب، ويعبّر عنه آخر بأنه فرض، وربما عبر عنه ثالث بأنه سنّة، ولكنهم مهما اختلفت عباراتهم وبياناتهم، فآراؤهم لا تعدو ما سنعرضه من رأي الشيعة الإمامية الاثني عشرية في ذلك، وللباحث المقارنة بينه وبين ما يقوله فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى فيما سيأتى من عرض آرائهم.

قالت الإمامية ـ كما في شرائع الإسلام: واجبات السجود ستة لا غير، وهي: الدُول: السجود على سبعة أعظم: الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين (١١). الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه..

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكان من حق العبارة أن تكون هكذا: (والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين) بحكم البدل والمبدل منه، فلاحظ.

الثالث : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علواً يسيراً قدر لبنة لا أزيد.

الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح كما في الركوع.

الخامس: الطمأنينة حال الذكر.

السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئناً.

هذه هي واجبات السجود، ويعنينا البحث منها في الواجب الأول: وهو السجود على سبعة أعضاء.

ثم الواجب الثاني: وهو وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

والكلام فيهما يتم في فصلين:

# الفصل الأول

## في السجود على سبعة أعضاء

لقد مرّ في المبحث السابق ذكر الأحاديث التي دلّت على وجوب السجود عليها، فمن الأحاديث النبوية على صاحبها وآله أزكى السلام وأفضل التحية :

١ -حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعاً: وهو حديث سبعة آراب.

الله بن عباس مرفوعاً: وهو حديث أمر عَبَالله بن عباس مرفوعاً: وهو حديث أمر عَبَالله أن يسجد على سبعة أعظم \_ أعضاء \_ الخ.

" حديث ابن عمر مرفوعاً: وهو حديث السجود على الجبهة والكفين والركبتين وصدور القدمين: مَن لم يمكن شيئاً منه الأرض أحرقه الله بالنار. ومرّ أيضاً من أحاديث الإمامية:

ا محيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر ـ الباقر ـ الله مرفوعاً عنه عَلَيْنَا : السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاماً ، فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي عَلَيْنَا (١).

<sup>(</sup>١) الخصال للصدوق، ص ٣١٨ باب السبعة، تهذيب الأحكام ٢٩٩/٢، الاستبصار ٢٧٢٧١.

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَداً ﴿ (١)، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سنّة ﴾ (٢).

إلى غير ذلك من أحاديث استدل بها فقهاء المسلمين على المرام في المقام، ونكتفي بما ذكرناه، لأنه عمدة ما استدلوا به عليه، ولنُرجع البصر إلى ما عندهم في ذلك، ولا بد لنا أولاً من تحديد العناوين التي سننظر هل يتفقون عليها، أو يختلفون فيها، وذلك يتم في رؤية الموضوع من ناحيتين:

### ١ ـ ناحية الكم.

#### ٢ ـ ناحية الكيف.

وهاتان الناحيتان لا بدّ أن ينظر إليهما من جهات متعددة:

ففي ناحية الكم مثلا ننظر \_ أولاً \_ إليها من زاوية العدد، ثم ننظر إليها \_ ثانياً \_ من زاوية دخول الأنف ضمن العدد أم لا؟

وفي ناحية الكيف ننظر \_ أولا \_ إلى كيفية السجود على تلك الأعضاء، ثم ننظر \_ ثانياً \_ هل يجب أن تكون كلها بارزة على ما يصح السجود عليه أم لا؟

ثم ننظر ـ ثالثاً ـ إلى تعيين المقدار الواجب وضعه، بمعنى هل ثمة حدّ أدنى أم لا؟ ففي الناحيتين خمس مسائل :

<sup>(</sup>۱) سورة الجن، الآية ۱۸. قال الآلوسي في تبفسيره روح المعاني ۹۱/۲۹ في تنفسبر الآية المذكورة: وقال ابن عطاء وابن جبير والزجاج والفرّاء: المراد بها الأعضاء السبعة النبي يسجد عليها، واحدها: مسجّد \_ بفتح الجيم \_ وهي القدمان والركبتان والكفّان والوجه أي الجبهة والأنف، وروي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الكاظم رضى الله تعالى عنهم عن ذلك، فأجاب بما ذكر.

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي ١/٥٨، من لا يحضره الفقيه ١/ ١٩٧، التهذيب ٨٣/٢.

## الناحية الأولى: وفيها مسألتان:

### المسألة الأولى :

## في تعيين عدد الأعضاء التي يجب السجود عليها :

ولنمرٌ قبل كل شيء بأراء الصحابة والتابعين، ثم نعود إلى أراء فقهاء المسلمين، فنقول:

لقد ورد عن عمر قوله: وُجّه ابن آدم للسجود على سبعة أعضاء: الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين.

وورد عن ابن عباس قوله: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين.

وورد عن إبراهيم النخعي ـ وهو من فقهاء التابعين ـ قوله: أعظم السجود على الراحتين والركبتين وصدور القدمين.

وورد عن طلق بن حبيب ـ وهو من فقهاء التابعين ـ قوله: السجود على الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين (١).

والآن إلى آراء الفقهاء من المذاهب الإسلامية، وإليك التفصيل:

1 - رأي الإمامية الاثني عشرية: قال المحقق الحلّي في المعتبر ـ وهذا الشيخ من أعاظم فقهاء الشيعة ـ: « السجود على الأعضاء السبعة واجب في كل سجدة، وهي الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين، وهو مذهب الشيخين ـ يعني المفيد والطوسي ـ وأتباعهما، وأحمد بن حنبل، عدا علَم الهدى ـ المرتضى ـ فإنه قال: ومفصل الكفين عند الزندين، ولم يذكر الكفين ».

ثم قال : « لنا ما رووه عن ابن عباس، قال : قال رسول الله عَنَيْنَ : أُمرتُ بالسجود على سبعة أعظم : اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة ».

<sup>(</sup>١) آثار الصحابة والتابعين نقلاً عن المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٢٦١.

« ومن طريق أهل البيت على عند الله على عبد الله الصادق \_ الله الله على عبد الله عبد الله ومن طريق أهل البيت على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف. ثم قال : سبعة منها فرض يسجد عليها، وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَداً ﴾، وهي : الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سنَّة » (١٠).

وما ذكره الشيخ المحقق الحلي تجده نصًا أو مضموناً واستدلالاً في باقي الكتب الفقهية، فانظر إلى شيخ فقهاء الشيعة من المتأخرين وهو صاحب (الجواهر) الموسوعة الفقهية الكبرى، فقد قال في كتابه جواهر الكلام:

الأول: \_من واجبات السجود \_ السجود على سبعة أعظم، بلا خلاف أجده فيه بينناً، بل هو مجمع عليه نقلا مستفيضاً كاد أن يكون متواتراً، إن لم يكن تحصيلاً كالنصوص، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر على الله عَلَيْهُ : السجود على سبعة أعظم...

ثم ذكر تمام الحديث وقد تقدم، ثم قال : وقد علم الصادق الله حماداً في الصحيح : فسجد على ثمانية أعظم.

وذكر تمام الحديث وقد مرّ، ثم قال: إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في تشخيص السبعة أيضاً وأن منها (الجبهة)، بل هي في معاقد المستفيض أو المتواتر من الإجماع المحكي (٢).

٢ ـ وقالت الحنفية على لسان السمرقندي في تحفة الفقهاء، قال: ثم السجود فرض على بعض الوجه لا غير عند أصحابنا الئلائة. وقال زفر والشافعي: السجود فرض على الأعضاء السبعة، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان (٣).

<sup>(</sup>۲) جواهر الكلام ۱۰/۱۳۵.

<sup>(</sup>١) المعتبر، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) تحفة الفقهاء ١ /٢٣٢.

وقال في حلبي كبير: (وكذلك ركنية السجود) متعلقة بأدنى ما يتعلق به اسم السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض (١١).

وقال النابلسي في رشحات الأقلام: (السجود) وهو وضع الجبهة والأنف على الأرض، لا الخدود والذقن والصدغ... (٢)

وقال أيضاً: واليدان والركبتان ظاهر الرواية عدم افتراض وضعهما، وفي التجنيس والخلاصة وعليه فتوى مشايخنا. وأما وضع الرجلين ففي شرح الدرر: فرض في رواية. وهي رواية القدوري: حتى إذا سجد رفع أصابع رجليه عن الأرض لم يجز، كذا ذكره الكرخي والجصّاص، ولو وضع إحداهما جاز. قال قاضي خان: يكره. وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية، وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في مبسوطه، وهو الحق. كذا في العناية. وقال الوالد: وعليه فتوى مشايخنا كما في الظهيرية (٣).

" - وقالت المالكية: قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: « أُمرتُ أن أسجد على سبعة أعضاء ». واختلفوا في من سجد على وجهه ونقص السجود على عضو من تلك الأعضاء، هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم: لا تبطل صلاته، لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط. وقال قوم: تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت. ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه، واختلفوا في من سجد على أحدهما، فقال مالك: إن سجد على جبهته دون أنفه جاز، وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز.

<sup>(</sup>۱) حلبي كبير، ص ۲۸۲.

<sup>(</sup>٢) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٣٧.

وقال أبو حنيفة : بل يجوز ذلك. وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جمعاً (١).

٤ - وقالت الحنابلة: كما جاء في المغنى لابن قدامة المقدسي: والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلا الأنف، فإن فيه خلافاً سنذكره إن شاء الله. وبهذا قال طاووس والشافعي في أحد قوليه وإسحاق. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القول الأخر: لا يجب. والسجود على الجبهة، لقول النبي سَرَيْنَ : « سجد وجهى ». وهذا يدل على أن السجود على الوجه، ولأن الساجد على الوجه يسمَّى ساجداً، ووضع غيره على الأرض لا يُسمَّى ساجد أ. والأمر ينصرف إلى ما يسمَّى به ساجد أ دون غيره. ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها. وذكر الأمدى هذا رواية عن أحمد. قال القاضي في الجامع : هو ظاهر كلام أحمد... ولنا ما روي عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَبْ الله عَبْ الله عنه الله على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة » متفق عليه. وروي عن ابن عمر رفعه: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه رفعهما » رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه، وسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود، فإنا نقول كذلك في الجبهة على رواية، وعلى الرواية الأخرى : فإن الجبهة هي الأصل، وهي مكشوفة عادة بخلاف غيرها، فإن أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته عند مَن أوجبه (٢).

٥ - وقالت الشافعية - كما في كتاب الأم للإمام الشافعي: قال الشافعي: وفي هذا - السجود على الأعضاء السبعة - مُفضِياً بها إلى الأرض قولان: أحدهما: أن يكون عليه أن يسجد على أعضائه التي أمرته بالسجود عليها، ويكون حكمها غير حكم الوجه في أن له أن يسجد عليها كلها متغطية. والقول الناني: أنه إذا سجد على

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١٠٠١. (٢) المغني ١/٥١٥.

جبهته أو على شيء منها ـ يعني مفضياً إلى الأرض ـ دون ما سواها أجزأه ... ( اسبعة وقالت الزيدية ـ كما في نيل الأوطار للشوكاني بعد ذكره حديث (سبعة آراب) ، قال : والحديث يدلّ على أن أعضاء السجود سبعة ، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها. وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء ، فذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى وجوب السجود على جميعها ، للأوامر التي ستأتي من غير فصل بينها. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء : الواجب السجود على الجبهة فقط ، لقوله على جبهتك ». ووافقهم المؤيّد بالله في عدم وجوب السجود على القدمين. والحق ما قاله الأولون. (٢)

**٧ ـ وقالت الإسماعيلية** ـ كما في الدعائم: والكفان والقدمان والركبتان من لمساجد (٣).

٨ - وقالت الخوارج - كما في المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني الأباضي: وذكر طاووس عن النبي ﷺ، قال: يسجد من الإنسان وجهه وكفّاه وركبتاه وقدماه.
 قال المرتب: عبارة (وجهه) هذه أحسن، لشمولها الجبهة والأنف، وهما اللذان يصلان الأرض من الوجه، بخلاف رواية عائشة (جبهة) فإنها لا تشمل الأنف (٤).
 ٩ - وقالت الظاهرية - كما في المحلى لابن حزم: ووضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين على ما هو قائم عليه -مما أبيح له التصرف عليه - فرض كل ذلك (٥).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٢/٢٥٧٨.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى ١/٩٠.

<sup>(</sup>١) كتاب الأم ١١٤/١.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ١/٨٧١-١٧٩.

<sup>(</sup>٥) المحلِّي ٢٥٥/٣.

#### الخلاصة:

تبين مما تقدم عرضه: أن الإمامية الاثني عشرية قالوا ـ ووافقهم على ذلك بعض من ذكرنا أقوالهم ـ بوجوب السجود على الأعضاء السبعة المذكورة في الأحاديث، وقالوا باستحباب إرغام الأنف، وقالوا: لو أخل بها عامداً بطلت صلاته، وكذا لو أخل بأحدها، لأنه جزء من الصلاة، فلا يتحقق الامتئال مع فواته (١).

وقال الشيخ الطوسي في الخلاف: وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض.

دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة يدل على ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإن من فعل ما قلناه كانت صلاته مجزية بلا خلاف، وليس على إجزائها إذا ترك ذلك دليل، وخبر ابن عباس الذي قدّمناه يدل على ذلك، وروى العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله على الله المعبد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفّاه وركبتاه وقدماه.

#### المسألة الثانية:

# في إرغام الأنف

والسؤال الآن: هل يجب السجود على الأنف كالجبهة أم لا؟

أقـول: لقد عُلم مما مرّ ذكر الأنف مع الأعضاء التي يجب وضعها على الأرض، واختلف الفقهاء في حكم وضع الأنف معها، فمنهم من اعتبر ذلك فرضاً، ومنهم من اعتبر ه سنّة، ومنهم من اعتبر وضعه مجزياً عن الجبهة، ومنهم من لم يعتبر ذلك ولم يقل بالإجزاء.

ومن الخير أن نمرٌ ببعض ما مرٌ \_ ولو إشارة \_ لنقف على الصحيح في ذلك.

<sup>(</sup>١) المعتبر، ص ١٨٣.

فمن الأحاديث التي قد مرّت جملة (لا صلاة) و(لا يجزي) و(لا يقبل الله)، وقلنا إنها منصرفة إلى الفرد الأتم الأكمل، ذي الثواب الأفضل تأسياً به على المناه كان يسجد على جبهته وأنفه كما في حديث وائل.

ومنها: قوله عَلَيْهُ وقد مرّ بإنسان ساجد لا يضع أنفه في الأرض، فقال: من صلّى صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين لم تقبل صلاته.

أما آثار الصحابة والتابعين الدالة على الإرغام قولاً وفعلاً:

1 - فمنها ما روي عن ابن عباس، قال: إذا سجد أحدكم فليلزق أنفه بالحضيض، فإن الله قد ابتغى ذلك منكم (١).

٢ ـ ومنها ما روي عن ابن عمر: كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته (٢).

الله عبد الله عبد الله ومنها ما روي عن أبي إسحاق، قال: رأيت أصحاب على وأصحاب عبد الله عني ابن مسعود ـ وآثار السجود في جباههم وآنافهم (٣).

٤ ـ ومنها ما روي عن إبراهيم ـ النخعى ـ قال : السجود على الجبهة والأنف.

ومنها ما روي أن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرّ على عبد الله بن عيسى وهو
 ساجد، فقال: يا ابن عيسى ضع أنفك لله.

٦ - ومنها ما روي عن سعيد بن جبير، قال : ما تمت صلاة رجل حتى يلزق أنفه
 كما يلزق جبهته.

الوجه، يعني تسجد عليه لتذلّه لله تعالى.

▲ ومنها ما روي عن عكرمة أنه قال: ضع أنفك حتى يخرج منه الرغم. فقيل له
 : ما الرغم؟ قال: الكِبْر.

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة ١/٢٦٢. (٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق آ /٣٠٨.

٩ ـ ومنها ما روي عن نافع بن جبير : كان يُمِس أنفه الأرض.

• المومنها ما روي عن ابن سيرين: كان إذا سجد على الأرض وكان لا يمس أنفه الأرض تحوّل إلى مكان آخر (١١).

## آرا، الفقها،:

بعد أن انتهينا من عرض سريع و عابر لبعض الأحاديث النبوية وبعض آثار الصحابة و التابعين في مسألة السجود على الأنف، تبين لنا أنه مستحب مؤكّد لا ينبغى التساهل فيه، فلنقرأ ما يقوله فقهاء المسلمين في ذلك.

1 - قالت الذمامية : وضع الجبهة على الأرض حال السجود فرض، ووضع الأنف سنة. كذا قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في كتاب الخلاف.

ثم قال: دليلنا: إجماع الفرقة، وحديث حماد وزرارة في وصف الصلاة تضمن ذلك، وروي عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله على أن يسجد على سبع: يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته (٢).

وعلى ضوء ما تقدم صحّ قولهم: يستحب أن يصيب الأرض بأنفه مضافاً إلى جبهته، وهو الإرغام، ولا يجوز الاقتصار على الأنف دون الجبهة.

قال المحقق الحلي في المعتبر: (لنا) قوله على سبعة أعظم». ولم يذكر الأنف. فيحمل روايتهم على الاستحباب، ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت المنظير:

منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه: سألته عن حد السجود؟ فقال: ما بين

<sup>(</sup>١) كل ما قلناه من آثار الصحابة والتابعين نقلناه عن المصنف لابن أبي شيبة ٢٦٢/١، إلا الثامن فقد نقلناه عن المصنف لعبد الرزاق ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) الخلاف ١/٢٣/١.

قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك.

وأما استحباب الإرغام بالأنف فعليه علماؤنا، وروى ذلك زرارة عن أبي جعفر عنى أبي الله عنه قال: قال رسول الله عنه السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين والركبتين و الإبهامين، وترغم بالأنف إرغاماً، والفرض السبعة، والإرغام سنّة النبي عنه المنه ا

**٢ ـ وقالت الحنفية :** يجزئ السجود على الأنف كما يجزي السجود على الجبهة وحدها، كذا قال أبو حنيفة (٢).

فهو يجزئ بأيّهما اتفق، لأنهما كالعضو الواحد، فالمصلي بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته، فأيهما فعل أجزأه، غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة، ولو وضع الأنف وحده جاز مع الكراهة.

وقال أبو يوسف ومحمد - بن الحسن الشيباني - : الفرض في حال الاختيار هو وضع الجبهة، حتى لو ترك لا يجوز، وأجمعوا - الحنفية - أنه لو وضع الأنف في حال العذر جاز، ولا خلاف أن المستحب هو الجمع بينهما في حال الاختيار (٣).

" - وقالت المالكية - كما جاء في المنتقى لأبي الوليد الباجي قوله: وأما الجبهة والأنف فهما كالعضو الواحد، والأنف عند ابن القاسم تبع للجبهة، فإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه، وإن سجد على الأنف دون الجبهة لم يجزه. وقال ابن حبيب: هما سواء، ومن لم يسجد عليهما لم يجزه (٤).

أقسول: واستدل لكل قول بوجه، فمن شاء الإطلاع فليراجعه.

<sup>(</sup>١) المعتبر، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً سبق إلى هذا القول، ولعله ذهب إلى أن الجبهة و الأنف عضو واحد، لأن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه، و العضو الواحد يجزئه السجود على بعضه. وهذا قول يخالف الحديث الصحيح، والإجماع الذي قبله، فلا يصح. راجع المغنى لابن قدامة المقدسي ١/٥١٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: تحفَّة الفقهآء للسمر قندي ٢٣٢/١، وبدائع الصنائع للكاساني ١ /٣١٣.

<sup>(</sup>٤) المنتقى ١/٢٨٧.

٤ - وقالت الحنابلة - كما في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي
 : (والسجود على هذه الأعضاء) واجب أي ركن إلا الأنف على إحدى الروايتين

إحداهما: يجب السجود عليه وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قال القاضي اختاره أبو بكر وجماعته. قال في الفروع: اختاره الأكثر، وصحّحه ابن عقيل في الفصول، وصاحب تصحيح المحرر، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الإفادات والمنتخب ونظم المفردات وهو منها، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع وابن تميم والفائق ابن رزين وشرحه.

والرواية الثانية: لا يجب، اختاره القاضي وصحّحه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، وقدّمه في إدراك الغاية، وروى الآمدي عن الإمام أحمد: أنه لا يجب السجود على غير الجبهة. قال القاضي في الجامع: هو ظاهر كلام الإمام أحمد (١٠). وقال ابن قدامة المقدسي في المغني: في الأنف روايتان، إحداهما: يجب السجود عليه، وهذا قول سعيد بن جبير وإسحاق وأبي خيثمة وابن أبي شيبة، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة ـ وأشار بيده إلى أنفه... الخ. وإشارته تدل على أنه أراده.

ثم ذكر حديث عكرمة، ثم قال: والرواية الثانية: لا يجب السجود عليه، وهو قول عطاء وطاووس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعي وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة \_ أبي يوسف ومحمد \_ لأن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ». ولم يذكر الأنف منها (٢).

٥ - وقالت المشافعية - كما في كتاب الأم للإمام الشافعي، قال: كمال فرض السجود وسننه أن يسجد على جبهته وأنفه وراحتيه وركبتيه وقدميه، وإن سجد على

<sup>(</sup>١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ٢/٦٦.

<sup>(</sup>۲) المغنى ١ / ٥١٦.

جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه، لأن الجبهة موضع السجود.

ثم ذكر بسنده حديث رفاعة: أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أمر رجلاً إذا سجد أن يمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله... إلى آخر الحديث (١).

7 - وقالت الزيدية ـ كما جاء في البحر الزخار للإمام المهدي لدين الله: السجود على سبعة آراب، كما روى ابن عباس فلا يجب على الأنف مع الجبهة إذ لم يذكر. ونقل ذلك عن العترة ـ وهم القاسمية والناصرية، باصطلاح المؤلف ـ وعن الحسن البصري وابن سيرين وطاووس وسفيان الثوري وعطاء ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي ـ وهما تلميذا أبي حنيفة ـ ثم حكى عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعكرمة وإسحاق بن راهويه: يجب لفعله صلى الله عليه [وآله] وسلم. وقد قال: «كما رأيتموني »(٢).

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وفي قوله (والجبهة) حجة مَن قال بـوجوب السجود على الجبهة دون الأنف، وإليه ذهب الجمهور.

وقال أبو حنيفة: إنه يجزئ السجود على الأنف، ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده.

وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب ـ من المالكية ـ وغيرهم إلى أنه يجب جمعهما، وهو قول الشافعي (٣).

٧ - وقالت الإسماعيلية - كما جاء في دعائم الإسلام: وأمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وأخرج يديك من كميك، وباشر بهما الأرض أو ما تصلي عليه (٤). وجاء فيه أيضاً: والكفان والقدمان والركبتان من المساجد (٥).

<sup>(</sup>١) كتاب الأم ١/٤/١.

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار ٢٦٦/١. ومراده قوله ﷺ: صلّوا كما رأيتموني أصلي. وقد مرّ ذكر الحـديث والإشارة إلى بعض مصادره. (٣) نيل الأوطار ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) دعائم الإسلام ١٦٣/١. (٥) المصدر السابق ١٧٨/١.

**۸ - وقالت الخوارج** - كما جاء في قاموس الشريعة : واختلف أهل العلم على السجود دون الأنف، ممن يأمر بالسجود على الأنف ابن عباس و عكرمة و عبد الرحمن بن أبي ليلى.

وقال سعيد بن جبير: مَن لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته. وقال طاووس: الأنف من الجبين. وقال النخعي: السجود على الجبهة والأنف. وبه قال مالك و الثوري وأحمد، وقال: لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر. وقال إسحاق: من سجد على الجبهة دون الأنف عمداً فصلاته فاسدة...

وقالت طائفة : يجزي أن يسجد على جبهته دون أنفه.

هذا قول عطاء وطاووس وعكرمة وابن سيرين والحسن البصري، وبه قال الشافعي و يعقوب ومحمد، وقال الثوري: ولا أرى له.

وقال قائل: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه فقد أساء وصلاته تامة، هذا قول النعمان (١).

وجاء في المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني الأباضي: قال المرتب: لا يرخص في السجود على الجبهة وحدها، وذلك بأنا أمرنا أن نسجد على الوجه، والذي يصل الأرض منه هو الجبهة و الأنف، فلا بد منهما معاً. وكان يذكر عن أبي عبيدة: الشك في جمع الأنف والجبهة.

قال المرتب: أي في وجوب جمعهما (٢).

٩ - وقالت الظاهرية - كما جاء في المحلّى لابن حزم: ولا يجزي السجود على
 الجبهة والأنف إلا مكشوفين، ويجزي في سائر الأعضاء مغطاة (٣).

<sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى ١/٩٢.

<sup>(</sup>١) قاموس الشريعة ١٩/٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) المحلى ٢٥٥/٣.

### الخلاصة:

يتبين مما قدمناه اختلاف الفقهاء في ذلك، فكانوا على ثلاثة مذاهب:

- ١ ـ الوجوب على نحو البدلية.
- ٢ ـ الوجوب على نحو الجمع.
  - ٣ ـ الاستحباب.

أما الذين قالوا بالبدلية فهم أبو حنيفة وبعض أتباعه، وقد مرّ ذكر ذلك عند عرض آراء فقهاء الحنفية.

وأما الذين أوجبوا السجود على الأنف والجبهة معاً فهم الأوزاعي وأحمد في احدى الروايتين عنه كما مرّ عن المرداوي في الإنصاف<sup>(١)</sup>، وتبعه بعض فقهاء الحنابلة كما مرّ، وقال به ابن حبيب من المالكية، وقال به الشافعي كما مرّ عن نيل الأوطار<sup>(٢)</sup>. وقال بذلك من الحنفية السرخسي في المبسوط، فقال: ويسجد على جبهته وأنفه، واظب على هذا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وفيه تمام السجود<sup>(٣)</sup>.

وجاء في إبانة الأحكام: مشروعية السجود على الجبهة والأنف: قال أحمد بوجوب الجمع بينهما، فلو سجد على أحدهما لم يجزه ذلك (٤).

ومرَّ عن البحر الزخار: وقال إبراهيم النخعي و سعيد بن جبير وعكرمة: يجب على الأنف لفعله عَلَيْهُ وقد قال: «كما رأيتموني »(٥).

وحجة ما ذكرنا في ذلك قوله عَلَيْنَ : « لا يقبل الله تعالى صلاة مَن لا يُمس أنفه الأرض كما يمِس جبهته ». وقد مر الحديث مشفوعاً بحديث علوي، و لفظه : لا

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) إبانة الأحكام في شرح بلوغ المرام ١/٢٣٤.

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٢/٦٦.

<sup>(</sup>T) المبسوط 1/TE.

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار ٢٦٦/١.

يجزي صلاة من لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين.

وقد بينًا هناك أن معنى « لا يقبل الله » ومعنى « لا تجزي » هو نفي الكمال لا نفي الصحّة، وأن الفرد الأتم والأفضل في الامتئال هو الإرغام.

وقلنا: إن ذلك هو رأي الشيخ البهائي العاملي ـ من الإمامية ـ في الحبل المتين (١). كما هو رأي شيخ الإسلام السرخسي ـ من أعلام الحنفية ـ في المبسوط. (٢)

وأما الذين لم يوجبوا السجود على الأنف، بل قالوا بالاستحباب، فهم الإمامية استناداً إلى ما مرّ في حديث زرارة، وقد مرّ في أول الفصل، وفيه: فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي عَبَيْنَاهُ.

واستندوا إلى ما مرّ في صحيحة حماد: فسَجُد على ثمانية أعظم: الجبهة و الكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين، والأنف، ثم قال: سبعة منها فرض يُسجد عليها، وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه فقال ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَداً ﴾، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سنة.

وغيرهما من أحاديث الباب التي دلّت على ذلك، وقولهم يجمع بين أخبار المساجد السبعة وأخبار السجود على الأنف، بحمل الأولى على الوجوب والثانية على الاستحباب.

ووافقهم على ذلك من بقية المذاهب الشافعي والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو ثور، كما في الخلاف للشيخ الطوسي (٣).

<sup>(</sup>١) الحبل المتين، ص ٢٤٢. (٢) المبسوط ١/٣٤.

<sup>(</sup>٣) الخلاف ١ /١٢٣.

ولماكان السجود على الأنف على أي المذاهب كان حكمه هو وضعه على ما يصح السجود عليه. لكن ما ورد في بعض الأحاديث التي مرّت من التعبير بالإرغام، والإرغام معناه وضعه على الرّغام. والرّغام - بالفتح - التراب كما في الصحاح وغيره، فيقال: أرغم الله أنفه، ألصقة بالتراب. ولماكان إرغام الأنف وهو سنّة فوضع الجبهة - وهو واجب عليه أولى، فتبين أن السجود على التربة هو الأفضل، إذ هو المناسب لمعنى الخضوع والتذلّل، وهذا ما يصنعه الشيعة حيث يسجدون على التربة وهي من التراب.

# الناحية الثانية : جهة الكيف، وفيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى :

## في كيفية السجود على المساجد السبعة مينة :

لقد مرّ بنا في المباحث السابقة نحو قوله عَلَيْنَ : « ومكّن جبهتك من الأرض » مما دلّ على كيفية وضع الجبهة على الأرض، وأن تكون مع التمكين.

وهناك أحاديث تدلّ على كيفية وضع بقية المساجد، نحو قوله عَلَيْنَة : اعتدلوا في سجودكم، ولا يبسط أحدكم ذراعيه (١).

ونحو قوله عَلَيْهِ: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب<sup>(۲)</sup>. ونحو أمره عَلَيْهِ ، بوضع الكفين و نصب القدمين في السجود<sup>(۳)</sup>.

ووردت أحاديث إمامية في ذلك:

منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ـ الصادق ـ على ، قال : رأيته يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه.

<sup>(</sup>۱) المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٢٥٩. (٢) المصدر السابق. (٣) المصدر السابق ٢٦٢/١.

وما رواه الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال: نعم (١).

... وغير ذلك.

أما ما روي من الآثار فقد روى عبد الرحمن بن القاسم، قال: صلّيت إلى جنب حفص بن عاصم، فلما سجدت فرّجت بين أصابعي، وأملت كفّي عن القبلة، فلما سلّمت قال: يا ابن أخي، إذا سجدت فاضمم أصابعك، ووجّه يديك قِبل القبلة، فإن اليدين تسجدان مع الوجه (٢).

وأما ما ذكره الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية، فلا يخرج في مضمونه عما مرّ، ولنقرأ شيئاً مما قالوه :

ا ـ قالت الإمامية ـ كما في الخلاف للطوسي: إذا أراد السجود تلقّى الأرض بيديه أولاً ثم ركبتيه، وهو مذهب عبد الله بن عمر والأوزاعي ومالك. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يتلقّى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم جبهته وأنفه، وحكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً رواه حماد بن عيسى و زرارة في خبريهما. وأيضاً لا خلاف أن من فعل ما قلناه صلاته ماضية صحيحة، وإذا خالف ليس على كمالها دليل.

وروى أبو هريرة أن النبي عَلَيْ قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك كما يبرك البعير...(٣)

٢ ـ وقالت الحنفية : إن وضع ـ المصلي ـ جبهته ولم يضع أنفه ولا يديه ولا ركبتيه أجزأه ذلك، وكذلك يجزئه أن يضع في السجود أنفه ولا يضع جبهته ولا

<sup>(</sup>١) الوسائل : الباب الأول من أبواب السجود. (٢) المصنف لابن أبي شيبة ١/٢٦٠. (٣) الخلاف ١/٢٢/١.

يديه ولا ركبتيه. هكذا حكاه ابن حزم في المحلّى عن أبي حنيفة ١١٠.

أقـول: لكن الأحناف لم يتابعوه كلهم على ذلك، فقد قال شيخ زادة الحنفي في مجمع الأنهر: (ووضع يديه وركبتيه على الأرض) حالة السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمرتُ أن أسجد على سبعة أعضاء» وعدّ منها اليدين والركبتين، وهو سنّة عندنا، لتحقق السجود بدون وضعهما، وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود كما في التبيين (٢).

وقال الشيخ إبراهيم الحلبي في غنية المتملّي: (ووضع اليدين والركبتين) في السجود (ليس بواجب) أي بفرض، بل هو سنّة، وأما قول الأكمل في شرح الهداية: (وذكر التمرتاشي: أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية، وهو الذي يدلّ عليه كلام شيخ الإسلام في مبسوط، وهو الحق)، فبعيد عن الحق، وبضده أحق، إذ لا رواية تساعده، والدراية تنفيه (۳).

وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء: فإذا اطمأن قائماً ينحط للسجود ويكبر مع الانحطاط، ولا يرفع يديه، ويضع ركبتيه على الأرض، ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه، وقيل: أنفه ثم جبهته (٤).

وفي الفتاوى الهندية: قالوا: إذا أراد السجود يضع أولاً ماكان أقرب إلى الأرض، فيضع ركبتيه أولاً، ثم يديه ثم أنفه ثم جبهته. وإذا أراد الرفع يرفع أولاً جبهته ثم أنفه ثم يديه ثم ركبته. قالوا: هذا إذا كان حافياً، أما إذا كان متخفّفاً (٥) فلا يمكنه وضع الركبتين أولاً، فيضع اليدين قبل الركبتين، ويقدم اليمنى على اليسرى ـ كذا في التبيين ـ ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه، ويوجّه أصابعه نحو القبلة، وكذا

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر ١/٠٩.

<sup>(</sup>٤) تحفة الفقهاء ١/١٣١.

<sup>(</sup>۱) المحلى ۲۵۸/۳.(۳) غنية المتملي، ص ۲۸٤.

<sup>(</sup>٥) أي لابسا خفا.

أصابع رجليه ويعتمد على راحتيه، ويبدي ضبعيه عن جنبيه، ولا يفترش ذراعيه ـ كذا في الخلاصة ـ ويجافي بطنه عن فخذيه ـ كذا في الهداية (١).

" - وقالت المالكية - كما في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه؟ أو ركبتيه قبل يديه؟ ومذهب مالك: وضع الركبتين قبل اليدين، وسبب اختلافهم أن في حديث - وائل - ابن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه (٢).

3 ـ وقالت الحنابلة ـ كما جاء في المغني لابن قدامة: (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه ثم جبهة وأنفه) هذا المستحب في مشهور المذهب، وقد روي ذلك عن عمر، وبه قال مسلم بن يسار النخعي وأبو حنيفة والثوري والشافعي . وعن أحمد رواية أخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وإليه ذهب مالك لما روي عن أبى هريرة...

ثم قال ابن قدامة: ولنا ما روى وائل بن حجر...(٣)

ثم قال : ويكون في سجوده معتدلاً، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه (٤).

ثم ذكر أدلة ذلك، ثم قال: ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع، بعضهما إلى بعض، مستقبلاً بهما القبلة، ويضعها حذو

<sup>(</sup>۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١٩٩/. (٤) المصدر السابق ١/٨١٥ـ٥١٩.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية ۱/۵۸. (۳) المغنى ۱/۱۵.

منکبیه. <sup>(۱)</sup>

• وقالت الشافعية ـ كما في الإقناع للخطيب الشربيني: ولا يجب كشفها ـ يعني المساجد الستة عدا الجبهة ـ بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في الأم (٢). وجاء في كتاب الأنوار لأعمال الأبرار للإمام يوسف الأردبيلي الشافعي: الركن السابع السجود، والشروط: الأول: أن يضع من الجبهة ما يقع عليه الاسم، فلا يجزي الجبينان، وهما جانبا الجبهة، ولا يجب وضع اليدين والركبتين، ويستحب، وقيل: يجب. الثاني: أن يتحامل على المسجد بحيث تستقر الجبهة، وينال الموضع تقل الرأس وعنقه. ولو سجد على قطن أو حشيش أو شيء آخر محشو بهما وجب أن يتحامل بحيث ينكبس وتثبت جبهته. الثالث: أن يضع مكشوفاً، فلو سجد على طرته ـ شعر الناصية ـ أو كور عمامته أو كمّه أو ذيله المتحرّك بحركته قياماً و قعوداً لم يحصل السجود...(٣)

7 - وقالت الزيدية ـ كما في البحر الزخار: نقلاً عن العترة ـ القاسمية والهادوية ـ وعن الأوزاعي ورواية عن مالك: وأول ما يضع يداه ثم ركبتاه، لفعله عَبَيْنَ ، ولقوله: فليضع يديه قبل ركبتيه.

ونقلاً عن عمر والحنفية والشافعية والثوري وابن راهويه وأحمد وإبراهيم النخعي: كان يقدم ركبتيه. وعن الناصر ورواية عن مالك: يخيَّر، جمعاً بين الأخبار. قال صاحب البحر الزخار: قلنا: لا تخيير مع الترجيح (٤).

وقال أيضاً: وندب التجافي كفعله ﷺ والتخوية ورفع الرجُل عجيزته، لفعله ﷺ في خبر ميمونة، لا المرأة فتضمم.

وعن الناصر والمؤيد والشافعي : ويضع كفيه حذاء منكبيه. وعن أبي طالب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/٥٢٠. (٢) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/١٩٣.

<sup>(</sup>٣) الأنوار لأعمال الأبرار ١/ ٩٣. (٤) البحر الزخار ١/٢٦٥.

ونسبه للعترة ـ القاسمية والهادوية ـ حذاء خديه. وعن القاسم و أبي حنيفة : حذاء أذنيه.

قلت \_ والقائل هو صاحب البحر الزخار \_ : والأول أقرب، بُعداً من بسط الذراعين واستكمالاً للتجافي، ويضم أصابعه وإبهاميه نحو القبلة، لفعله عَبَيْنَ ... ويرفع مرفقيه، ويكره فرش الذراعين للنهي ... (١١)

وقال أيضاً: والسبعة سواء في الوجوب، لقوله عَنَيْنَ: « سبعة » ولم يفصل. ونُقل عن جماعة: الواجب الجبهة فقط، لقوله عَنَيْنَة : « فمكّن جبهتك » (٢).

وفي المذهب: ولا يجزي ظاهر الكفين والقدمين وحروفهما للمخالفة، ويجزئ البعض كالجبهة.

٧ ـ وقالت الإسماعيلية ـ كما في دعائم الإسلام وتأويل الدعائم: وعنه ﷺ أنه قال: إذا سجدت فلتكن كفاك على الأرض مبسوطتين، وأطراف أصابعك حذاء أذنيك نحو ما يكونان إذا رفعتهما للتكبير، واجنح بمرفقيك، ولا تفرش ذراعيك، وأمكِن جبهتك وأنفك من الأرض، وأخرِج يديك من كُميّك، وباشر بهما الأرض أو ما تصلّى عليه، ولا تسجد على كور العمامة، احسر عن جبهتك (٣).

A - وقالت الخوارج - كما في المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني الأباضي : قال المرتب : قوله : « أول ما يسبق من المصلي يداه، و آخر ما يبقى يداه » يعني يقدم اليدين في السجود عن الركبتين، ويؤخّرهما في الرفع لسهولة ذلك (٤).

وجاء فيها أيضاً: قال المرتب: قال أبو حميد الساعدي: إن النبي عَلَيْهُ إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع يديه حذو منكبيه.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/٢٦٧. (٢) المصدر السابق ١/٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ١/١٦٣، تأويل الدعائم ١/٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبري ١/٩٣.

قال الترمذي: وهو حسن صحيح (١).

وجاء فيها كذلك: والسنّة أن القدمين والركبتين لا يُرفعان كما يُرفع الوجه واليدان في كل سجدة، وصلاته ماضية. وهذا القياس، لأنه حكى أدنى السجود الذي أجمعوا عليه أن من تركه بطلت صلاته، وليس اليدان بالسجود الذي أجمعوا عليه. وإنّ رفعهما في الصلاة لسنّة، والسنة المجمع عليها أن الصلاة يبطلها ترك السجود الذي أجمعوا عليه، والركوع، وليس اليدين [كذا والصواب اليدان] مثل ذلك (٢).

9 - وقالت الظاهرية - كما في المحلى لابن حزم: وفرض على كل مصلي أن يضع - إذا سجد - يديه على الأرض قبل ركبته ولا بد<sup>(٣)</sup>.

وجاء فيه أيضاً: وأما في السجود فيقنطر ظهره جداً ما أمكنه، ويفرّج ذراعيه ما أمكنه، الرجل والمرأة في كل ذلك سواء (٤).

### الخلاصة:

ا - أن الإمامية ذهبت إلى استحباب تلقي الأرض باليدين أولاً ثم بالركبتين، تبعاً لأحاديث أهل البيت المناهية الباقية : لأحاديث أهل البيت المناهية الباقية الزيدية والأوزاعي ومالك وأحمد - في إحدى الروايتين من كل منهما، وكان ذلك ما يفعله ابن عمر، وروى الحازمي عن الأوزاعي قال : أدركتُ الناس يضعون أيديهم قبل رُكبهم.

قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث استناداً إلى حديث أبي هريرة، وقد رجّحه ابن حجر، وكذلك الحافظ ابن سيّد الناس وقال: أحاديث وضْع اليدين قبل الركبتين أرجح.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ۱/۱۹.

<sup>(</sup>٣) المحلِّي ٤/١٢٨.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ۹۲/۱.(٤) المصدر السابق ۱۲۲/٤.

٢ - وذهبت الإمامية أيضاً إلى استحباب أن يكون المصلّي حال سجوده مجنّحاً ـ بالجيم ثم النون المشددة والحاء المهملة ـ أي رافعاً مرفقيه عن الأرض، جاعلاً يديه كالجناحين. ونُقل على استحباب التجنيح الإجماع كما في الحدائق (١).

ووافقهم في ذلك بعض الحنفية كما عن الفتاوى الهندية، والحنابلة كما مرّ عن المغني، والزيدية كما مرّ عن البحر الزخار، والإسماعيلية كما مرّ عن الدعائم وتأويل الدعائم، وكذلك الخوارج كما مرّ عن المدونة الكبرى.

# المسألة الثانية : مل يجب أن تكون جميع المساجد بارزة لمباشرة ما يصح السجود عليه؟

لقد مرّ بنا في معنى السجود شرعاً وفي عرض آراء الفقهاء أن معناه وضع الجبهة على الأرض، وأضاف بعضهم وضع الأنف وجوباً، إما على نحو البدلية أو التخيير. وبعضهم قال ذلك استحباباً، ومن الخير مراجعة ذلك للاستذكار في المقام.

كما أنه مرّ في المسائل الثلاث \_ قبل هذا \_ ما دلّ على أن المساجد الستة \_ اليدين والركبتين وإبهامي القدمين \_ لا يجب الكشف عنها، وإنّ ذكر بعضهم في اليدين خاصة أن يكونا على ما يسجد عليه المصلي كما هي حال الجبهة، إذ لا كلام في وجوب وضعها بارزة على ما يصح السجود عليه.

وقد وردت أحاديث دلّت على ذلك مرّ بعضها في أوائل المسائل الثلاث السابقة ، وهناك آثار عن الصحابة والتابعين نذكر بعضها :

ا عمر: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض، لعل الله يصرف عنه الغل إن غل يوم القيامة.

الحدائق الناضرة ٢٩٢/٨.

يضعهما يباشر بكفيه الأرض إذا سجد.

المحاق بن سويد قال : رأيت أبا قتادة العدوي إذا سجد يخرج يديه تمسهما الأرض.

إلى غير ذلك من آثار، فراجع المصنف لابن أبي شيبة (١) تجد ما نقلناه وغيره. أما آراء فقهاء المسلمين فإليك بعض ما عندهم في المقام:

1 - قالت الإمامية : كما جاء في المعتبر للمحقق الحلي، قال : ووضع الجبهة على ما يجوز السجود عليه شرط في صحته، وقد سلف بيانه، ولا يشرط ذلك في غير الجبهة، وعليه علماؤنا أجمع (٢).

وقال الطوسي في الخلاف: إن كشف يديه في حال السجود كان أفضل، وإن لم يفعل أجزأه. دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل (٣).

۲ - وقالت الحنفية: حدّ السجود المفروض هو أن يضع جزءاً ولو قليلاً من جبهته على ما يصح السجود عليه ... ولا بدّ من وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيئاً من اطراف إحدى القدمين، ولو كان إصبعاً واحداً، أما وضع اكثر الجبهة فإنه واجب، ويتحقق السجود الكامل بوضع جميع اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. (٤)

أقول: وهذا لا يدل صراحة على لزوم كشف جميع المساجد، نعم ورد في الفتاوى الهندية: و لو ستر قدميه في السجدة يكره، كذا في الخلاصة (٥)

" - وقالت المالكية - كما جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد : واختلفوا

<sup>(</sup>١) المصنف ١/٢٦٦\_٢٦٦. (٢) المعتبر، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) الخلاف ١/١٧٣.

<sup>(</sup>٤) الفقه على المذاهب الأربعة: ج ١ - ١٩٠ ط ٢، دار الكتب المصريّة ١٣٤٩ هـ

<sup>(</sup>٥) الفتاوي الهنديّة: ج ١ ـ ٨٥ طّ مصر ١٢٧٦ هـ

أيضاً هل من شرط السجود أن تكون المساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه، أم ليس ذلك من شرطه؟

فقال مالك : ذلك من شرط السجود \_ أحسبه شرط تمامه.

وقال جماعة: ليس ذلك من شرط السجود (١١).

وجاء في الموطأ لمالك عنوان : (وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود).

وروي عن نافع عن ابن عمر : كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع : ولقد رأيته في يوم شديد البرد، وإنه ليُخرج كفيه من تحت برنسِ له حتى يضعهما على الحصباء.

وروي أيضاً عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه (٢).

وقال الباجي في المنتقى في شرح الحديث الأول: قوله: (إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه) وهو السنة، والذي يجب أن يُعمل به، لأن اليدين مما تُرفع وتُوضع في السجود كالوجه، وبخلاف سائر الأعضاء، فلزم أن يكون حكمهما حكم الوجه فيما يوضعان عليه، وإن كان عليه الأصابع \_ يعني غشاء متّخذ للأصابع من الجلد \_ فلا يصلى بها. رواه ابن القاسم عن مالك.

وقال الباجي أيضاً: ويستحب أن يباشر بجبهته الأرض في السجود... وأما الركبتان والقدمان فليس من سننهما مباشرة الأرض في السجود، لأنهما لا يُرفعان ويُوضعان في السجود، ولأنهما مستورتان في الغالب. وقد روي عن النبي براي أنه

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١٠٠٠١.

<sup>(</sup>٢) الموطأ بشرح تنوير الحوالك للسيوطي ١٣٦/١.

قال: أُمرت أن أُسجد على سبعة أعضاء، ولا أكفت الشعر ولا الثياب(١).

٤ - وقالت الحنابلة - كما في المغنى لابن قدامة : وقال أبو الخطاب : لا يجب مباشرة المصلي بشي من أعضاء السجود إلا الجبهة، فإنها على روايتين.

وقد روى الأثرم قال: سألت أبا عبد الله \_ يعني أحمد بن حنبل \_ عن السجود على كور العمامة؟ فقال: لا يسجد على كورها، ولكن يحسر العمامة. وهذا يحتمل المنع<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن قدامة في المغني في مناقشة من تمسّك بإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكر الأمدي ذلك: ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها كالجبهة.

وقال: وسقوط الكشف لا يمنع وجو ب السجود... (۳) إلى أخر ما مرّ من كلامه في المسألة الأولى، فراجع.

أقسول: ولقد مرّ في المسألة الثانية قول المرداوي: والسجود على هذه الأعضاء واجب \_ أي ركن \_ إلا الأنف على إحدى الروايتين.

ثم قال بعد ذلك : وجزم الناظم أن السجود على هذه الأعضاء ومباشرة المصلي بها واجب لا ركن، وقال : يجبره إذا تركه ساهياً أتى بسجدتي السهو.

٥ وقالت الشافعية -كما جاء في كتاب الأم للشافعي :

قال الشافعي : وأُحبُّ أن يباشر راحتيه الأرض في البرد والحر، فإن لم يفعل وشدّهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة ولا سجود سهو.

وقال: ولا أحب هذاكله في ركبتيه، بل أحب أن تكون ركبتاه مستترتين بالثياب، ولا أحب أن يخفف عن ركبتيه من الثياب شيئاً، لأني لا أعلم أحداً أمر بالإفضاء

<sup>(</sup>۱) المنتقى ١/ ٢٨٧. (٢) المغنى ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/٥١٥.

بركبتيه إلى الأرض. وأحب إذا لم يكن متخففاً \_ يعني لابساً خفاً \_ أن يفضي بقدميه الأرض، ولا يسجد منتعلاً، فتحول النعلان بين قدميه و الأرض، فإن أفضى بركبتيه إلى الأرض أو ستر قدميه من الأرض فلا شيء عليه، لأنه قد يسجد منتعلاً متخففاً ولا يفضي بقدميه إلى الأرض.

قال الشافعي: وفي هذا قولان: إحدهما: أن يكون عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمرته بالسجود عليها، ويكون حكمها غير حكم الوجه، في أن له أن يسجد عليها كلها متغطية فتجزيه، لأن اسم السجود يقع عليها وإن كانت محولاً دونها بشي. فمن قال هذا قال: إن ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر على ذلك فلم يسجد، وإن سجد على ظهر كفّه لم يجزه، لأن السجود على بطونها، وكذلك إن سجد على حروفها وإن ماس الأرض ببعض يديه أصابعها أو بعضها أو راحتيه أو بعضهما، أو سجد على ما عدا الجبهة متغطياً أجزأه، وهكذا في القدمين والركبتين. قال الشافعى: وهذا مذهب يوافق الحديث.

والقول الثاني: أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه، لأنه إنما قصد بالسجود قصد الوجه تعبّداً لله تعالى، وأن رسول الله عَبَالَيْ قال: «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره »، وأنه أمر بكشف الوجه، ولم يأمر بكشف ركبته ولا قدمه (١).

## 7 - وقالت الزيدية - كما جاء في البحر الزخار:

مسألة: (ه ق ش)<sup>(۲)</sup> \_ يعني: قال الهادي إلى الحق والقاسم الرسي من أئمة الزيدية، والشافعي \_: ولا يجب الكشف عن السبعة إذ لم يفصل الخبر \_ يعني خبر ابن عباس: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم.

<sup>(</sup>١) كتاب الأم ١/٤/١.

<sup>(</sup>٢) يستعمل المؤلف الرموز رعاية للاختصار، ونحن بدورنا نذكرها مفسرة بين خطين.

(ن تض ط قش) \_ يعني قال الناصر والمرتضى وأبو طالب والناطق بالحق وهم من أئمة الزيدية، والشافعي في قوله الآخر -: إلا الجبهة، لقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ويمكن جبهته من الأرض.

و (فلم يشكنا) (١) فلا يجزي على كور العمامة.

(م ح) \_ يعني قال الإمام المؤيد بالله من أئمة الزيدية، وأبو حنيفة \_ : يجزي لفعله على المؤيد بالله من أئمة الزيدية، وأبو حنيفة \_ : يجزي لفعله على المؤيد على المؤيد على المؤيد على المؤيد على المؤيد على المجبهة.

(قش) \_ يعني قال الشافعي \_ : واليدان كالجبهة لقول خبّاب : في أكُفّنا وجباهنا فلم يشكّنا.

(م ح) ـ يعني قال المؤيد بالله وأبو حنيفة ـ: لا يجب كشفها كعصابة الحرة.

قلنا: سوّغتها الضرورة، ولا ضرورة في غيرها. ولا يضر ستر القدمين والركبتين إجماعاً (٢).

٧ - وقالت الإسماعيلية - كما في دعائم الإسلام: وإذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض مبسوطتين... وأمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وأُخرِج يديك من كمّيك، وباشر بهما الأرض أو ما تصلي عليه، ولا تسجد على كور العمامة، واحسر عن جبهتك (٣).

وجاء فيه أيضاً: وأمر بإبراز اليدين وبسطهما على الأرض أو ما يصلي عليه عند السجود، وقال: والكفان والقدمان والركبتان من المساجد (٤).

A - وقالت الفوارج - كما جاء في المدونة الكبرى : وذكر طاووس عن النبي

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى حديث خباب بن الأرت قال: شكونا إليه ﷺ فلم يشكّنا. وسيأتي الحديث بتمامه في المسائل الآتية.

(۲) البحر الزخار ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ١٦٣/١. (٤) المصدر السابق ١٧٨/١.

عَنْ قَالَ: يسجد من الإنسان وجهه وكفّاه وركبتاه وقدماه.

قال المرتب : عبارة وجهه هذه أحسن، لشمولها الجبهة والأنف، وهما اللذان يصلان الأرض من الوجه، بخلاف رواية عائشة (جبهته)، فإنها لا تشمل الأنف...

ثم ذكر حديثها، وقال: وذكر أبو سعيد الخدري قال: رأيت أثر الطين على جبهة رسول الله على الله على الله على الله على الله على أنه قال: لا يقبل الله صلاة الله على الله عل

وذكروا عن عمر أنه رأى رجلاً ساجداً قد رفع قدميه عن الأرض، وقال عمر: أسجد (١) على الخمسة وهو سبعة؟!

والسنّة في السجود أنه يقع وجهه على الأرض، والأنف من الوجه، فإن لم يفعل وسجد على الجبهة مضت صلاته ولا سهو عليه (٢).

وجاء في قاموس الشريعة: قال أبو سعيد: وأما سائر أعضائه التي قد قيل إنها مساجد، فقد يخرج في معاني قولهم \_ أصحابنا \_ إنه يجزيه السجود على دون أكثر جبهته إلا من ضرورة، وأما سائر أعضائه... فلا يجزيه ترك شيء منها، فإنها مئل الجبهة لا يجوز إلا السجود عليها أو على أكثرها (٣).

9 - وقالت الظاهرية - كما جاء في المحلّى لابن حزم: ولا يجزئ السجود على الجبهة والأنف إلا مكشوفين، ويجزئ في سائر الأعضاء مغطاة (٤).

وقال أيضاً: ولا يحل للمصلي أن يضم ثيابه أو يجمع شعره قاصداً بذلك للصلاة ، لقول رسول الله عَيَّالِيَّةُ الذي قد ذكرناه بإسناده: أمرت أن أسجد سبعة أعظم وأن لا أكفت شعرًا ولا ثوباً (٥).

<sup>(</sup>١) كذا ورد في المطبوعة، ولعل الصواب (أسجود على الخمسة وهو سبعة)، فلاحظ.

<sup>(</sup>۲) المدونة الكّبرى ١/٩٠. (٣) قاموس الشريعة ١٩/٨٩ ـ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) المحلَّى ٢٥٥/٣. (٥) المصدر السابق ١٧/٤.

وفقه كلامه أنه يجب السجود على المساجد السبعة كيفما كانت دون وجوب الكشف عنها، وحيث إن الجبهة والأنف \_ ملحقاً بها \_ واليدين من أعضاء السجود البارزة فيباشر بها الأرض، وسيأتي لابن حزم كلام \_ مثل ما مرّ \_ يذكر ذلك فيه في مسألة لزوم مباشرة الجبهة للأرض من دون حائل كما يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله.

## الخلاصة:

انتهينا بعد هذا العرض العابر السريع:

**أولاً:** إلى أن الأمامية يرون وجوب وضع الجبهة مكشوفة ـ من دون حائل ـ على ما يصح السجود عليه، دون باقى المساجد فلا يجب الكشف عنها.

ووافقهم على ذلك الشافعي في أحد قوليه، ومن الزيدية الأئمة الثلاثة: الناصر والمرتضى والناطق بالحق، كما هو رأي بعض الحنابلة على إحدى الروايتين عن أحمد، وهو رأي بعض الخوارج أيضاً.

وثانياً: ذهبوا إلى أن كشف اليدين في حال السجود مستحب كما مرّ عن الشيخ الطوسي في الخلاف<sup>(١)</sup>، وأنه أفضل، وإن لم يفعل أجزأه، ووافقهم على فضل ذلك الطوسي في الخلاف، وزاد فقال: إنه يجب كشف اليدين كالجبهة. وما مرّ من كلام الباجي من المالكية، وما مرّ عن الإسماعيلية يوحي بذلك فراجع...

#### المسألة الثالثة:

## في تعيين مقدار ما يجب وضعه من المساجد

لقد ورد في الأحاديث النبوية \_ كما مر \_ قوله عَلَيْهُ في تعليم المسيء: « ومكن جبهتك من الأرض ». ونحوه مما يدل على مباشرة المصلي للأرض بجبهته وكفاية

<sup>(</sup>١) الخلاف ١/١٧٣.

مسمَّى المباشرة عرفاً، كما ورد في الأحاديث الإمامية أيضاً ما يدل على ذلك.

ا عصحيحة زرارة عن أحدهما عليه : قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال : إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأه (١).

\* ـ وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عني قال: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأه مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة (٢).

الأنف أي عوصحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه، قال: الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كله أفضل (٣).

إلى غير ذلك من الأحاديث، أما الآثار عن الصحابة والتابعين فإليك بعضها:

1 ما ورد عن عمر أنه قال: إذا وضع الرجل جبهته بالأرض أجزأه.

٢ ـ ما ورد عن ابن مسعود قال : (إذا أمكن الرجل يديه من ركبتيه، والأرض من جبهته فقد أجزأه) ـ يعنى الركوع والسجود \_

ودلً على ذلك ما أورده ابن أبي شيبة (٤) من آثار التابعين في ذلك، ومنها:

" ما ورد عن الإمام محمد الباقر قال: يجزئه من الركوع إذا وضع يديه على ركبتيه، ومن السجود إذا وضع جبهته على الأرض.

٤، ٥، ٦، ٧ ـ وذكر ابن أبي شيبة نحو ذلك، وحكاه عن طاووس وعكرمة وعطاء \_ فيما ظنّه الراوي، ونحو ذلك عن مجاهد أنهم قالوا: إذا مكن جبهته من الأرض فقد قضى ما عليه.

أما آراء فقهاء المذاهب في ذلك فهي كما يلي:

<sup>(</sup>١) الوسائل: باب ٩ من أبواب السجود. (٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق. (٤) المصنف ١/١٥/١.

1 - قالت الإمامية - كما جاء في الحدائق: واختلف الأصحاب فيما يجب وضعه على الأرض ونحوها، فالمشهور الاكتفاء بالمسمّى، وما يصدق به كغيرها من الأفراد الأخر.

وقال الصدوق ابن بابويه في موضعين من الفقيه (١) وابن إدريس في السرائر بتحديده بقدر الدرهم (٢).

ثم ذكر صاحب الحدائق ما استدلوا به للمشهور، وساق جملة من الأحاديث مرّ بعضها.

ووجه ما استدلوا به هو غلبة استعمال الاجزاء في أقبل الواجب، وذلك هو المسمّى.

ووجه ما ذهب إليه الصدوق ابن بابويه وابن إدريس بأن لا ينقص عن سعة الدرهم ومقدار الأنملة هو التصريح بذلك في صحيحة زرارة الثانية، وقد تقدمت.

**٢ ـ وقالت الدنفية** ـ كما جاء في حلبي كبير: (وكذلك ركنية السجود) متعلقة بأدنى ما يتعلق به اسم السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض (٣).

وفي تحفة الفقهاء للسمرقندي: ثم السجود فرض على بعض الوجه لا غير (٤). وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة:

حدُّ السجود المفروض هو أن يضع جزءاً ولو قليلاً من جبهته على ما يصح السجود عليه. أما وضع جزء من الأنف فقط فإنه لا يكفي إلا لعذر على الراجح. أما وضع الذقن فقط فإنه لا يكفى مطلقاً لا لعذر ولا لغير عذر.

ولا بدّ من وضع إحدى اليدين أو إحدى الركبتين وشيء من أطراف إحدى

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ١/٥/١ في باب ما يُسجد عليه وما لا يُسجد عليه، نقلاً عن رسالة أبيه إليه، وفي ١/٥/١ في باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، أيضاً نقلاً عن رسالة أبيه إليه. إليه.

<sup>(</sup>٤) تحفة الفقهاء ١/٢٣٢.

<sup>(</sup>۳) حلبي كبير، ص ۲۸۲.

القدمين ولو كان إصبعاً واحداً. أما وضع أكثر الجبهة فإنه واجب، ويتحقق السجود الكامل بوضع جميع اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف ('').

**٣ - وقالت المالكية** - كما في الفقه على المذهب الأربعة: يفترض السجود على أقل جزء من الجبهة - وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى مقدّم الرأس - فلو سجد على أحد الجبينين لم يكفه، ويندب السجود على أنفه، ويعيد الصلاة من تركه في الوقت مراعاة للقول بوجوبه، والوقت هنا في الظهرين إلى الاصفرار، وفي العشاءين والصبح إلى طلوع الفجر والشمس، فلو سجد على أنفه دون جبهته لم يكفه.

وأما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فسنّة. ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها (٢).

2 - وقالت الحنابلة - كما جاء في الفقه على المذاهب الأربعة: والكمال في السجود على الأرض أن يضع جميع بطن كفيه وأصابعه على الأرض ويرفع مرفقيه، فإن أقتصر على بعض باطنها أجزأه (٣).

قال أحمد: إنَّ وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأه (٤).

وقالوا: إن الحد المفروض في السجود أن يضع بعض كل عضو من الأعضاء السبعة الواردة في قوله على « أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ».

وقالوا: لا يتحقق السجود إلا بوضع جزء من الأنف زيادة على ما ذكر.

۵ ـ وقالت الشافعية ـ كما في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود، لخبر الشيخين

<sup>(</sup>۱) الفقد على المذاهب الأربعة ١٩٠/١. (٢) المصدر السابق. (٣) المصدر السابق. (٣) المصدر السابق. (٣) المعنى لابن قدامة ١/٥٢٠٠.

: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين (١). وقالوا: إن الحد المفروض في السجود أن يضع بعض كل عضو من الأعضاء السبعة الواردة في الحديث المتقدم، ويشترط أن يكون السجود بطون الكفين وبطون أصابع القدمين.

7 - وقالت الزيدية - كما جاء في البحر الزخّار: (هب) - يعني جاء في المذهب - ولا يحزي ظاهر الكفّين والقدمين وحروفهما للمخالفة، ويجزئ البعض كالجبهة (٢٠).

وجاء فيه أيضاً: ونُدب \_ يعني السجود \_ على كل الجبهة للخبر، ويجزئ على العصابة ونحوها للعذر، وعلى ناصية الرجُل، إذ سجد على قصاص رأسه (٣).

٧ \_ وقالت الإسماعيلية \_ كما جاء في دعائم الإسلام وتأويل الدعائم: وأقل ما

يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم (٤).

A - وقالت الخوارج - كما جاء في قاموس الشريعة :

مسألة: وسألته عن المصلّي إذا سجد على حصاة صغيرة، فأخذت أقلّ سجوده من جبهته، أتتم صلاته أم لا؟ قال: فإن كان ذلك من غير عذر وهو يمكنه غير ذلك، فأحب وما يعيد صلاته. وإن كان من عذر تمت صلاته. قلت له: وما العذر الذي تتم فيه الصلاة؟ قال: فمن ذلك أن لا يجد موضعاً غيره. قلت له: فإن أخذت تلك الحصاة نصف سجوده من جبهته أو أكثر تمّت صلاته إذا كانت من غير عذر؟ قال: إذا أخذت أكثر موضع سجوده أحببت تمام صلاته، وإن كان أقل من ذلك من غير عذر أحببت له الإعادة (٥).

<sup>(</sup>١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار ٢٦٨/١. (٣) المصدر السابق ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) دعائم الإسلام ١/١٦٤، تأويل الدعائم ١/٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) قاموس الشريعة ١٩/٤٠٧.

### الخلاصة:

هذه هي آراء الفقهاء من جميع المذهب الإسلامية، وتكاد تلتقي في جملتها على الاكتفاء بالمسمّى في خصوص الجبهة، نظراً لما ورد في الأحاديث من التعبير بالإجزاء في المماسّة، وإن اختلفت بيانات الفقهاء في ذلك.

وحيث انتهينا إلى نهاية هذه المسألة نختم الكلام في الفصل الأول من واجبات السجود، وهو السجود على الأعضاء السبعة، وبيّنا في مسائله الخمس ما يتعلق به كمّاً وكيفاً، وتحصّل لدينا عدة أمور:

ففي المسألة الأولى : عرضنا عدد المساجد التي يجب السجود عليها باتفاق من المسلمين، ثم ما اختلفوا فيه.

وفي المسألة الثانية : عرفنا أن السجود على الأنف ليس واجباً، بل هو مستحب استحباباً مؤكّداً لا ينبغي تركه، وأنه لا يجزئ السجود عليه وحده بدلاً عن السجود على الجبهة كما ذهب إليه بعض الأحناف، وعرفنا أن السجود عليه يسمّى إرغاماً، لأنه يوضع على الرّغام ـ بالفتح ـ وهو التراب، ومنه قولهم : أرغم الله أنفه، أي أذله بالتراب.

وفي المسألة الثالثة : عرفناكيفية وضع المساجد على الأرض في هيئتها، و ما ينبغي في ذلك وما لا ينبغي.

وفي المسألة الرابعة: عرفنا عدم وجوب مباشرة جميع المساجد لما يصح السجود عليه، بل الواجب باتفاق هو الجبهة خاصة، كما عرفنا ما يستحب وضعه على الأرض مباشرة من بقية أعضاء السجود.

وفي المسألة الخامسة : عرفنا مقدار ما يجزئ وضعه من المساجد مباشرة على الأرض.

وفي كل هذه المسائل استعرضنا آراء فقهاء المسلمين من شتى المذاهب وبيّنا

لكل مذهب مقالة أصحابه. وآخر المطاف تحصّل لدينا أن الجميع قالوا ـ باتفاق تحقيقاً ـ بوجوب السجود بالجبهة على الأرض، كما قالوا ـ باتفاق تقريباً ـ بالاكتفاء بمسمّى المباشرة، وعن بعض الإمامية و الإسماعيلية وربما غيرهم بأن أدنى ما يجزئ في ذلك قدر الدرهم. وحدّه بعضهم بطرف الأنملة.

ولماكان السجود على الأنف يسمى إرغاماً لأنه يوضع على الرغام ـ بالفتح ـ وهو التراب. ومّر أيضاً أن إرغام الأنف مستحب مؤكّد، فوضع الجبهة على التراب أولى، لأنه سجود واجب.

والآن فلنقرأ الواجب الثاني من واجبات السجود، وهو وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

# الفصل الثاني في وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه

لقد ذكر فقهاء المسلمين ـ باتفاق من جميع المذاهب الإسلامية ـ أن السجود في الصلاة يجب فيه وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت، وإن اختلفوا في مفهوم الأرض سعة وضيقاً، كما اختلفوا في المراد بما أنبتت، قضراً على غير المأكول والملبوس، أو شمولاً لهما أيضاً.

وكل ذلك الاختلاف مبسوط في الجوامع الفقهية لجميع المذاهب الإسلامية، بحثه أصحابها الأعلام، استناداً إلى أحاديث نبوية أو إمامية أو آثار عن الصحابة والتابعين، ممن يؤخذ بأقوالهم ويحتج بأفعالهم، كما سيأتي بيان بعض ذلك مما يعنينا ذكره.

أما الآن والذي يعنينا أمره هو الكلام في ناحيتين:

الناحية الأولى: في تعيين مفهوم الأرض، وبيان مصداقيتها في هذا المقام، أعني صحّة السجود عليها، فهل يشمل عنوان السجود عليها كل ما هو منها وعليها فقط، أو هو شامل أيضاً لما فيها، لتكون جميع المعادن \_مثلاً \_ أو بعضها دون بعض داخلاً في العنوان؟

الناحية الثانية: في مدى انطباق عنوان ما أنبتت من غير المأكول والملبوس، على خصوص ما يأكله عامة الناس عادة، أو شامل حتى لما يؤكل في ظرف خاص،

أو بلد خاص، أو قوم دون قوم كالبدو والحضر؟

وفي كلتا الناحيتين سنمرً ببعض أدلة الفقهاء وكلماتهم، فننقل منها ما يزيد المقام إيضاحاً، ومن ثم ننتهي إلى أن السجود على التراب أفضل كل أنواع ما يصح السجود عليه، أرضاً كانت أو ما أنبتت، وبالتالي ننتهي إلى أن السجود على مطلق التربة التي هي طائفة من تراب طاهر ديف بماء طاهر، ثم يَبُست، لم يخرجها ذلك عن كونها تراباً، فتكون هي من أفضل أنواع ما يصح السجود عليه، لأنا نضع عليها أشرف ما عندنا وهو الوجه تذلّلاً وخضوعاً لله تعالى.

وحينئذٍ \_ إذا عرفنا ذلك \_ فلا داعي إلى التهريج على الشيعة، ما داموا يسجدون على أفضل أنواع ما يصح السجود عليه.

فاقرأ الآن ما يقوله السيد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف المتقين شرح إحياء علوم الدين للغزالي :

قال المناوي \_ الشافعي \_ نقلاً عن الشيخ محي الدين قدس سره، قال : لما جعل الله الأرض لنا ذلولاً نمشي في مناكبها فهي تحت أقدامنا نطؤها بها، وذلك غاية الذلة، فأمرنا أن نضع عليها أشرف ما عندنا وهو الوجه، وأن نمرً غه عليها جبراً لانكسارها ، فاجتمع بالسجود وجه العبد ووجه الأرض، فانجبر كسرها، وقد قال تعالى : (أنا عند المنكسرة قلوبهم).

فلذلك كان العبد في تلك الحالة أقرب إلى الله تعالى من سائر أحوال الصلاة (١).
ويقول الغزالي في الإحياء: ثم تهوي إلى السجود، وهو أعلى درجات الاستكانة، فتمكّن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب، وإن أمكنك ألا تجعل بينهما حائلاً فتسجد على الأرض فافعل، فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذّل، وإذا وضعت نفسك موضع الذّل فاعلم أنك وضعتها موضعها، ورددت الفرع إلى أصله،

<sup>(</sup>١) إتحاف المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٣٣/٣.

فإنك من التراب خُلقتَ وإليه تعود، فعند هذا جدِّد على قلبك عظمة الله، وقبل السبحان ربي الأعلى) وأكِّده بالتكرار، فإن الواحدة ضعيفة الأثر، فإذا رقّ قلبك وظهر ذلك، فلتصدِّق رجاءك في رحمة الله، فإن رحمته تتسارع إلى الضعف والذّل، لا إلى التكبر والبطر، فارفع رأسك مكبِّراً وسائلاً حاجتك، قائلاً: (ربِّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم) أو ما أردت من الدعاء، ثم أكَّد التواضع بالتكرار، فعُذ إلى السجود ثانياً كذلك (۱).

فانظر بربُّك هل يحصل لديك وفي قلبك توجّه كما وصفه السيد الزبيدي والغزالي، وأنت تسجد على شيء غير التراب؟!

# الناحية الأولى :

# في تعيين مفهوم الأرض ومدى مصداقيتها في المقام

والكلام في تعيين ذلك المفهوم إنما نحتاجه لبيان معرفة ما اتفق عليه فقهاء المسلمين وما اختلفوا فيه، ليكون مورد الاتفاق \_ وهو بمثابة المجمّع عليه بينهم \_ ملتقى العمل للفرد المسلم من أيّ مذهب كان، فيسعه الأخذ به دون ما مؤاخذة عليه أو نكير، وبذلك يسقط عنه التكليف بامتثاله.

أما ما اختلفوا فيه فهو متروك لأتْبَاع كل مذهب وما اختلفوا به.

وبيان ذلك يتم في مقامين:

المقام الأول: في تحديد هويّة الأرض.

المقام الثاني: في أدلَّة وجوب السجود عليها.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ١٦٩/١.

# المقام الأول:

### في تحديد هوية الأرض

إن دراسة الأرض من حيث تكوينها تدخل في علم الكيمياء والجيولوجيا، ومن حيث دراسة التضاريس تدخل في علم الجغرافية الطبيعية، ومن حيث توزيع الكائنات الحية وطرق معاشها تدخل في علم الأحياء والجغرافيا البشرية، ومن حيث ومن حيث... إلى آخر ما أودع الله تعالى في الكرة الأرضية من عجائب الصنعة والتركيب، وغرائب الطبائع والعناصر، وليس كل ذلك داخلاً في العنوان الذي ذكرناه، وليس مرادنا وفيما اخترناه.

إذن قد يكون من المستغرب لدى القارئ حين يقرأ العنوان، فيدور في خلده سؤال بل مسائل، كالسؤال الآتي: ما دام كل ما ذكر لا يعنينا إذن لماذا هذا التحديد؟ فهل الإنسان بحاجة لمعرفة هوية الأرض؟ وهل هناك من لا يعرف الأرض وهو يعيش على ظهرها؟

وللجواب على ما قد يدور في نفسه من هاجس التساؤل نقول له: لا، كما نقول له أيضاً: نعم، ولا نزيده بذلك استغراباً، كما لا نطيل خطاباً، بل لدفع ما يتخيله في الجواب من التضاد نقول له:

أما قولنا :(لا)، يعني لا أرض غير هذه معنيّ بها في المقام، وهي التي يعيش عليها الإنسان وغيره من الكائنات، وهي التي تقابل قوله تعالى ﴿ وَإِلَى ٱلسَّماءِ كَيْفَ رُفْعَتْ ﴾ (١).

وقوله تعالى ﴿ وَإِلَى ٱلأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ (٢). فلا أرض غير هذه مخاطب بالسجود عليها.

أما جوابنا بـ (نعم) فإن الأرض اسم جنس كما قال اللغويون، ولكل جنس أنواع (١) سورة الغاشية، الآية ٢٠.

وأفراد بينها تمايز لبعضها عن بعضها الآخر. ونتيجة ذلك الاختلاف بين الأنواع فقد صارت الأرض متحدة جنساً، متعددة نوعاً، وليس كل نوع من ذلك الجنس يصح السجود عليه. وهذا معنى جوابنا بـ (نعم)، فإن هناك أرضاً يصح السجود عليها، وأرضاً لا يصح السجود عليها.

ولنسم الأرض التي يصح السجود عليها بـ (الأرض الشرعية) ولا مشاحّة في الأسماء.

والآن إلى معرفة تلك الأرض (الشرعية) التي يصحّ السجود عليها، فنقول:

إن الشارع المقدس في كل تشريعاته لا يكلّف العبد بما لا يطيق، ولا يخاطب من لا يعقل مراده إلا مع البيان، فلا يكلّفه بمجهول لا يعلمه، أو معلوم لا يقدر عليه، ولما كانت مسألة السجود على الأرض مسألة شرعية يجب أن تكون معرفتها ببيان صادر من الشارع، فكما علّمنا كيفية السجود وماهيّته، يجب أن يعرّفنا ماهية الأرض التي أوجب علينا السجود عليها، وعلى المكلّف بعد معرفة بيانه وتبيانه امتثال أمره بحكم إيمانه.

ولما كانت بيانات الشارع المقدس: إما قولاً وهو أفصح من نطق بالضاد وإما عملاً، وقد أمر بالتأسي به كما في قوله على « صلّوا كما رأيتموني أصلي ». وكانت صلاته وهو إمام المسلمين وقد حفظها عنه الصحابة فرووها هيئة وأذكاراً، علانية وإسراراً، وإما تقريراً فقد رأى من أحسن صلاته فلم ينكر عليه، ورأى من لم يُحسِن فعلمه، كما في تعليمه المسيء، وحديثه معلوم.

وقد نُقلت هذه الثلاثة \_ القول والفعل والتقرير \_ إلينا عن طريق الصحابة، وعنهم التابعون، ثم عنهم من بعدهم مروية ومدونة جيلاً بعد جيل، حتى وصلت إلينا.

ومن الطبيعي جداً أن يتفاوت النقل تبعاً لاستعداد الرواة والمؤلفين، في التحمل والضبط في السماع والتدوين. وعلى ذلك اختلفت الأفهام في الاستفادة من بيانات

الشارع المقدس. ونتيجة لذلك الاختلاف فقد تعدّد الاجتهاد في تحديد هوية الأرض (الشرعية) المأمور بالسجود عليها.

وإلى القارئ نموذجاً حنفياً وآخر إمامياً مما يدل على الاختلاف في تحديد تلك الهوّية، وكلهم قال بما علم، وبيّن ما فهم.

أما التحديد الحنفي فقد قاله الكاساني في بدائع الصنائع: ثم لا بد من معرفة جنس الأرض، فكل ما يحترق بالنار فيصير رماداً كالحطب والحشيش ونحوهما، أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين الذهب والفضة ونحوها فليس من جنس الأرض، وما كان بخلافها فهو من جنسها (١).

فهذا التحديد ورد نقله في جملة من كتب الأحناف كالفتاوى الهندية (٢) وغيرها مع تغيير مّا في التعبير عند بعضهم كما في تحفة الفقهاء، حيث قال السمرقندي صاحب التحفة في بيان ما يُتيمّم به كلاماً ختمه بقوله: ثم الحد الفاصل بين جنس الأرض وغيرها أن كل ما يحترق بالنار فيصير رماداً كالشجر والحشيش، أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر وعين الذهب والفضة والزجاج ونحوها فليس من جنس الأرض (٢).

وهذا الكلام لا يخلو من مناقشة، فهم وإن ذكروه في تحديد هوية الأرض التي يُتيمّم عليها ومسألة التيمم على الأرض كمسألة السجود عليها وكل ما صح التيمم به جاز السجود عليه ولا عكس. لكن تحديدهم غير دقيق وكما سيتضح فيما بعد عند ذكر النموذج الآخر الإمامي، ولست بصددها الآن، وإنما أوردته كنموذج لبعض ما اختلف فيه العلماء في تحديد هوية الأرض والتي سميتها به (الأرض الشرعية). وإليك النموذج الآخر وهو الإمامي ولتحديد تلك الأرض التي يصح السجود

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية ۲۱/۱.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) تحفة الفقهاء ١/٧٩.

عليها..

قال الشيخ الأكبر الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي المتوفى سنة ١٢٢٨ ه في كتابه «كشف الغطاء» وهو يعدد شرائط موضع السجود من الجبهة:

الثاني: أن يكون على ما يصح السجود عليه من الأرض مطلقة، يصح إطلاق الاسم عليها، من دون إضافة ولا قرينة، فلو خرجت عن المصداق مطلقاً أو مطلقة، أصالة أو بعارض كالاستحالة، معدناً أو ملحاً أو جواهر غير منطبعة أو منطبعة، أو رماداً أو مأكولاً أو ملبوساً أو نحوها، لم يجز السجود عليها (١).

فهذا التحديد ـ كما ترى ـ أوفى بياناً وأحسن تبياناً، ممّا سبقه في تحديد هوية نوع جنس الأرض التي يصح التيمم بها كما يصح السجود عليها. فهو أخرج عن هوية الأرض الشرعية جميع المعادن بما فيها الجواهر، بينما النموذج الحنفي لم يخرج الجواهر ونحوها مما ليس منطبعاً، والمعادن جنس بل أجناس غير جنس الأرض خارجة عنه أصالة مطلقاً، والأرض إنما اشتملت عليها، فنسبتها إليها نسبة الظرف إلى المظروف، لاكنسبة الثمرة إلى الشجرة التي هي نسبة الجزء إلى الكل. ثم إن الشيخ صاحب كشف الغطاء قدس سره أشار إلى قسمين : المنطبع وغير المنطبع من المعادن، بينما النموذج الحنفي ذكر المنطبع فقط، وهو الذي مثّل له بالحديد، والصفر، والنحاس على أن الصفر هو النحاس وهواسم محلّي للنحاس، والزجاج، وعين الذهب، والفضة.

ولا يخفى أن مرادهم بالمنطبع هو ما يلين بإعماله تحت تأثيرات معينة من الحرارة مثلاً، وأما غير المنطبع كبعض الفلزات والأحجار الكريمة وغيرها مما يتكون في باطن الأرض نتيجة تفاعلات وعوامل جيولوجية يذكرها علماء المعادن ، فهذا القسم لم يذكره النموذج الحنفي، بينما ذكرناه عن صاحب كشف الغطاء في

<sup>(</sup>١) كشف الغطاء، ص ٢٠٩.

النموذج الإمامي، وهذا النوع خارج عن جنس الأرض، ولذلك منع بعض الفقهاء من جواز السجود عليه.

ثم إن الشيخ المذكور (النموذج الإمامي) ذكر حكم ما خرج عن عنوان الأرض بالاستحالة، وهو على قسمين، ذكر أحدهما الكاساني ولم يذكر القسم الثاني، وهو ما خرج حكماً عن جنس الأرض بعد أن كان منها كالجص المتكون من الرمل بعد إحراقه مثلاً، والفحم الحجري المتكون داخل المناجم، فهما وإن كان أصلهما من الأرض إلا إنهما خرجا عنها حكماً بالاستحالة خصوصاً الثاني، فلا يجوز السجود عليه عند بعض الفقهاء، بينما ذكر القسم الآخر، وهو ما يحترق بالنار فيصير رمادًا كالحطب والحشيش ونحوهما فقط.

فتبيَّن أن تحديد هوية الأرض (الشرعية) التي يصح السجود عليها هـي فـي النموذج الإمامي أدق وأوفى مما جاء في النموذج الحنفي.

#### الخلاصة:

فتلخّص من جميع ما تقدم أن عنوان الأرض بما هي أرض من مقولة التشكيك بين معلوم النسبة وبين مشكوك النسبة، وبين معلوم العدم.

فالأول -وهو معلوم النسبة - يشمل جميع ما صحَّ إطلاق اسم الأرض عليه بدون عناية أو إضافة كالتراب، وهو الصعيد الذي وصفه الكتاب المجيد في آية التيمم ﴿ صَعِيداً طَيِّباً ﴾.

ومهما قيل في تفسير الصعيد فلاشك أن التراب أظهر أفراده، وهو وجه الأرض غالباً، فهو مما لاشك فيه أرضٌ يصحِّ التيمم به، ويصح السجود عليه.

والثاني ـ وهو مشكوك النسبة ـ كنحو الأحجار الكريمة مثلاً، فللفقهاء حول صحة السجود عليها وعدمه كلام يطلب من مظانه، ولسنا بصدده، إلا أنهم قالوا في

مشكوك النسبة مهما كان الأصل فيه هو البراءة فيجوز السجود عليه، ومهما كان الأصل فيه هو الاحتياط فالتوقف.

والقالث ـوهو معلوم العدم ـكالذهب والفضة والنحاس والصفر وغير ذلك من المعادن، فهذا كله معلوم عدم كونه أرضاً شرعية، فهو مما لا يجوز السجود عليها إجماعاً.

فتبين أن القسم الأول وهو معلوم النسبة يصح السجود عليه، وليس كل قشرة الأرض وما اشتملت عليه مما يصح السجود عليه.

## المقام الثاني:

# في أدلة وجوب السجود على الأرض

إذا استذكرنا ما سبق منا في أسباب الاختلاف في تحديد هوية الأرض (الشرعية) المطلوب منا التيمّم بها والسجود عليها، وما قلناه هناك من أنه هو اختلاف الأفهام في الاستفادة من أدلة الأحكام، فلابد لنا الآن من إلمامة بتلك الأدلة ، لنمرّ بعدها بأقوال الفقهاء حولها، لأنهم استدلوا بأحاديث نبوية اتفق المحدِّثون على روايتها، واستند إليها الفقهاء في دلالتها، واستدل كثير من المسلمين بأحاديث إمامية، لأنهم يرونها عبقة نبوية، فهي شجنة منها وثمرة لها، يصحّ الأخذ بها على حد الأولى في حجيتها. ومع ذلك سنجد الاختلاف بين الفقهاء، لا لقصور في حجية الدليل، ولا لتقصير في التحصيل، بل كلّ بذل وسعه، وأنفق طاقته، ولكنه فهِمَ ما الدليل، ولا لتقصير في التحصيل، ما لم يبلغ ذلك غيره.

والأدلة من السنّة في ذلك قولية وعملية، فلنستعرض شيئاً منهما معاً:

### الأحاديث القولية :

### أولاً: الأحاديث النبوية:

لعل أشهر ما جاء عنه عَبَيْنِهُ في وجوب السجود على الأرض هو قوله: « وجُعِلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ».

وشهرته المستفيضة بين المسلمين تكاد تلحقه بالمتواتر، لكن علينا أن نقرأ بعض ما يقال عنه: سنداً ، ومتناً ، ودلالةً.

#### أ ـ سند الحديث :

لقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة يمتنع تواطؤهم على الكذب ـ والعياذ بالله ـ في رواياتهم، وروى عنهم من التابعين، ثم من بعدهم أتباع التابعين، ثم من الرواة والمحدِّثين، على اختلاف مذاهب المسلمين، جيلاً بعد جيل.

وهذا وحده كافي في بعث الاطمئنان بصدوره عنه على وما ذكره بعض الفقهاء من المناقشة في إسناده أنه رواية من طريق الأحاد، ليس بشي يذكر، بل هو كصيحة في واد، أو نفخة في رماد، وما ذكره جارٍ في أكثر الأحاديث النبوية بل وغيرها أيضاً، فكلها ورد عن طريق الأحاد، ثم إن شهرة الحديث المستفيضة تكفي في رد تلك المناقشة العقيمة، وما حجية خبر الواحد عندهم إلا بنقاوة الطريق وهم رجال السند و ذلك يبعث في النفس الاطمئنان بصدوره، فإذا كانت الشهرة المستفيضة بين المسلمين تورث ذلك الاطمئنان بصحة الصدور، فلا مجال للتشكيك. ومع هذا كله لا بأس من الإلمام بقائمة تضم أسماء من رواه من الصحابة، ثم نرجع البصر إلى جريدة المراجع والجوامع، حديثية وفقهية، ذكرت الحديث ولم تغمز في قناته، من جهة رواته:

#### رواة الحديث من الصحابة :

١ - الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه.

٢ ـ حبر الأمة عبد الله بن عباس رضى الله عنه.

٣ ـ الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أصدق ذي لهجة.

٤ ـ أبو أمامة.

۵ ـ أبو سعيد الخدري.

٦ ـ أنس بن مالك.

٧ عبد الله بن عمر.

A = عبد الله بن الزبير.

٩ ـ السائب بن يزيد.

• ا عبد الله.

11 - حذيفة بن اليمان.

17 - أبو موسى الأشعري.

هؤلاء هم الصحابة الذين وقفت على روايتهم للحديث، ولعلَّ الباحث المتتبع يجد الأخرين ممن لم نذكرهم.

فهذه المجموعة من الصحابة ممن ذكرنا أسماءهم لا يتطرق الريب في روايتهم لهذا الحديث، أما من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، وهكذا الرواة بعدهم إلى عصر التدوين، فهم أُمّم يعجز القلم عن حصرهم، فراجع أيها القارئ المراجع الحديثية شيعية وسنيّة، فستجد أناسيّ كثيراً هم أئمة السنن وحفّاظ الحديث، ولا أشك أنك تقول معى:

ما دامت حجية السند إنما هي طريق للاطمئنان بصدور الحديث عن أهله، فهذا الحديث عندي لا شك في صدوره عنه عَرِيلًا.

### جريدة المراجع:

وهي بحسب استقرائي غير التام كثيرة، يغنينا ذكر بعضها من مصادر الحديث عند المسلمين: الشيعة والسنة.

#### المصادر الشيعية :

ا ـ أصول الكافي: باب الشرائع، وفيه الحديث عن أمير المؤمنين في بلفظ: وجَعَل له الأرض... الخ<sup>(١)</sup>.

٢ ـ مَن لا يحضره الفقيه للصدوق (٢).

**" ـ** الخصال للصدوق: باب الأربعة وباب الخمسة (٣).

علل الشرائع للصدوق وفيه: وجَعلتُ لك ولأمتك الأرض كلّها مسجداً وترابها طهوراً (٤).

۵ ـ المحاسن للبرقي (٥).

٦ - أمالي المفيد الثاني ابن الشيخ الطوسي، الملحقة بأمالي أبيه (٦).

**٧** ـ بشارة المصطفى لعماد الدين الطبري (٧).

▲ - إرشاد القلوب للديلمي، وفيه الحديث بلفظ الكليني في الكافي (٨).

**٩** - إثبات الوصية للمسعودي (٩).

• 1 - دعائم الإسلام للقاضي نعمان (١٠٠).

11 ـ وسائل الشيعة للحر العاملي (١١).

(۱) أصول الكافي ١/١٥.
 (۲) أصول الكافي ١/١٥.
 (٣) الخصال ١/١٨٨، ٢/٢٦.
 (٤) علل الشرائع، ص ١٢٨.
 (٥) المحاسن ١/٢٨٧.
 (٥) المحاطفي، ص ١٠٣.
 (٨) إرشاد القلوب ٢/٢٢/٢.

(٩) أثبات الوصية، ص ٩٧.

(١١) وسائل الشيعة : الباب السابع من أبواب التيمم، وباب مكان المصلي .

- 17 ـ الوافى للفيض الكاشاني (١).
- 11 مبحار الأنوار للمجلسي (٢).
- 12 مستدرك الوسائل للنوري (٢).
- 10 ـ جامع الأحاديث للمرحوم البروجردي (٤).

إلى غير ذلك من الموسوعات الفقهية كالتذكرة للعلامة الحلي وجملة من كتبه الأخرى في الفقه. والمعتبر للمحقق الحلي (٥)، ومفتاح الكرامة، وجواهر الكلام، والحدائق الناضرة، وأخيراً مهذب الأحكام للمرحوم السيد السبزواري وغيرها وغيرها.

ولا نطيل الكلام بذكرها، فراجع فستجد الحديث مذكوراً فيها في عدة أبواب: منها باب ما يُتيمم به، وفي مكان المصلي في باب ما يُسجد عليه، وغيرها من الأبواب.

#### المصادر السنية :

1 - صحيح البخاري: في كتاب التيمم والصلاة والخمس (٦).

(V) - صحیح مسلم ( ).

۳ ـ سنن أبي داود (۸).

**٤** ـ سنن الترمذي (٩).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٥/١٥ الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٤) جامع أحاديث الشيعة ١/٢١٩.

<sup>(</sup>۱) الوافي ۱/۸۷ باب ما يتيمم به.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل ١/٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) المعتبر، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٤٣٥/١، كتاب التيمم، باب ٧ في فاتحته، ٤٣٢/١ كتاب الصلاة، باب ٥٦، قول النبي عَلِيْهِ إِلَيْ : وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا، ٢٢/٦ كتاب الخمس، باب ٨، قول النبي عَلِيْهِ : أُحلت لي الغنائم.

(٧) صحيح مسلم ٥/٤/٣ كتاب المساجد.

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود : كتاب الصلاة /٢٤ مكرراً.

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذي: كتاب المواقيت /١١٩، وفي كتاب السيرة.

**Δ** ـ سنن النسائي (١).

٦ ـ سنن ابن ماجة (٢).

٧ ـ سنن الدارمي (٣).

A ـ السنن الكبرى للبيهقي (٤).

**٩** ـ المصنّف لابن أبي شيبة (٥).

• 1 - المصنف لعبد الرزاق (٦).

11 = نصب الراية للزيلعي (٧).

۱۲ = مسند أحمد بن حنبل (۸).

وبهذا نكتفي عن سرّد المصادر لإثبات سند الحديث.

#### ب ـ متن الحديث :

لما كان الحديث المذكور هو فصلة من حديث يتضمن خصالاً فُضًل بها نبينا عَبَيْنا الله وقد وقد وقع اختلاف بين الرواة في حكاية لفظه، فولّد ذلك التفاوت في نسقه وترتيبه، ومن الخير ذكر صورتين للحديث، نأخذ أحداهما من مصدر شيعي، والثانية من مصدر سنّي للمقارنة بينهما، وبيان أن ما يوجد من تفاوت لفظي لا يغيّر من جوهر المعنى. كما أن ما يوجد من اختلاف ترتيبي لا يعنى شيئاً من مراتب التفضيل بين فقراته.

<sup>(</sup>١) سنن النسائى: في الغسل ٢٦/.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ١٠٣/١، كتاب الطهارة ١٠٩، وفي التيمم أيضاً.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي: في الصلاة /١١١ مكرراً، وفي السير /٢٨.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبري ١ /٢٢٢، ٢/٣٣٤. (٥) المصنف ٢/١٠٤ـ٤٠٢.

<sup>(</sup>٦) المصنف ١/٣٢ في الطهارة. (٧) نصب الراية ٢/٤٢٣.

الصورة الأولى: فقد روى الصدوق في الخصال، قال: حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعاً، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه أعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة (۱).

الصورة الثانية: رواها جابر بن عبد الله عنه عَنِينَ، وأخرجها أصحاب الصحاح الستة كما مرّ ذكرهم في جريدة المراجع، وإن قال صاحب التاج الجامع للأصول فيه : « رواها الخمسة إلا أبا داود » (۲)، لكنه وهم في قوله، فقد قال ابن قدامة المقدسي في المحرّر وقد ذكر حديث جابر: « متفق عليه » (۳)، يعني رواه الستة أصحاب الصحاح.

وإليك لفظ الحديث: قال عَيْنَا : أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلّت لي الغنائم ولم تَحلّ لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبّي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة.

فلدى المقارنة بين هاتين الصورتين وقد رواهما صحابيان، كل بألفاظ تغاير بعض الشي ما رواه الآخر، إلا أنا لا نجد اختلافاً كبيراً يؤدّي إلى تغيير جوهري في المعنى.

وتوجد ثمة صورٌ أخرى، فيها زيادة في نفس جملة الفصلة المذكورة، نحو

ة. (٢) التاج الجامع للأصول ٢٩/١\_. ٣٠.

<sup>(</sup>١) الخصال ٢٦٦/١ باب الخمسة.

<sup>(</sup>٣) المحرر، ص ٢٧.

قوله عَلَيْ : وجُعلت لى الأرض مسجداً، وترابها \_ وتربتها \_ طهوراً.

وهذه الزيادة ادّعى بعض الفقهاء (۱) أنها زيادة في لسان الفقهاء، ولكن الأمر ليس كذلك، بل هي جزء من الحديث، وردت على لسان أمير المؤمنين على وهو إنما يذكر ما سمعه من النبي على أنه من خصائصه. ولو سلّمنا ما ادّعاه فهي لا تغيّر في جعل الأرض مسجداً، وكذلك النسق في الترتيب في موضع الفصلة المذكورة من الحديث الشريف، فهي الأولى كما مر في رواية الشيخ الصدوق، وهي الثانية كما مر في رواية التاج.

وكل ذلك لا يمس جوهر الحديث بشي، وما دام كذلك فلا يضيرنا هذا التفاوت في اللفظ والترتيب ما دام الاتفاق حاصلاً على روايته معنى ومضموناً.

#### ج ـ دلالة الحديث :

استدل الفقهاء بهذه الفصلة من الحديث على جملة من أحكام الشريعة: منها: مسألة مسجدية الأرض، وذلك من قوله عَبَيْنَ في صدر الفصلة: جُعلت لي الأرض مسجداً.

ومنها: مسألة وجوب التيمم بالأرض، وذلك من قوله في آخر الفصلة: وطهوراً. ومنها: مسألة وجوب التيمم بعد إدراك الوقت، وذلك من قوله عَنَيْهُ: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل.

ولا نطيل الكلام في ذكر المسائل التي استدل لها بهذا الحديث، بل نحن وما يعنينا منها في المقام، وذلك قوله عَلَيْنَ : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فماذا عنى عَلَيْنَ بذلك؟

قال العلماء : مسجداً يعني موضع السجود، فلا يختص بالسجود موضع دون (١) الحدائق الناضرة ٢٩٦/٤.

موضع.

وقالوا: وهذه خاصة له لم تكن لغيره عَنْ ممن سبقه من الأنبياء، كما صرّح به في بعض روايات الحديث، وفيه: « وكان مَن قبلي إنما كانوا يصلّون في كنائسهم ».

وفي بعض آخر: « ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه ».

وفي هذين النصين دلالة امتنان على هذه الأمة بجعل تلك الخاصة لنبيّها على دون من كان قبله من الأنبياء، وقد جعلها لأمته.

قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: قوله على الأرض مسجداً أي موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك.

وقال ابن التين: قيل: المراد جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وجُعلت لغيري مسجداً ولم تجعل له طهوراً، لأن عيسى الله كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة.

قال ابن حجر: وسبقه إلى ذلك الداوودي.

وقيل: إنما أبيح لهم في موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة، فأبيح لهم في جميع الأرض إلا فيما يتيقنون نجاسته.

قال ابن حجر: والأظهر ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: « وكان مَن قبلي إنما كانوا ليصلون في كنائسهم »، وهذا نص في موضع النزاع (١١).

أقسول: ومثل ما مرّ من أقوال أولئك الأعلام من إخواننا أهل السنة، كذلك قال

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١/٤٥٤.

غيرهم من علماء الشيعة، فقد قال المجلسي في بحار الأنوار: وجعل له الأرض مسجداً، أي مصلًى يجوز لهم الصلاة في أي موضع شاؤوا، بخلاف الأمم السابقة، فإن صلاتهم كانت في بِيَعهم وكنائسهم إلا من ضرورة.

« وطهوراً » أي مطهراً أو ما يتطهر به، تطهر أسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء، وتقوم مقام الماء عند تعذره في التيمم، والمراد بكونها طهوراً أنها بمنزلة الطهور في استباحة الصلاة بها.

وحمله السيد المرتضى رحمه الله على ظاهره، فاستدل به على ما ذهب إليه من أن التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء (١١).

وقال المولى محمد صالح المازندراني في شرح الكافي: قوله ﷺ: « وجعل الأرض له مسجداً وطهوراً » (٢) أي جعل له الصلاة فيها كالصلاة في المسجد (عند) الأمم السابقة في الأجر، أو جوّز له الصلاة فيها دون الأمم السابقة، لانحصار جواز صلاتهم في البيّع والكنائس.

أو جعل له الأرض مسجداً للجبهة لزيادة الخضوع والتقرب، وكان لهم السجود على غيرها. وكذلك جعل له الأرض طهوراً، تطهر أسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء، وتقوم مقام الماء عند تعذره في التيمم. والمراد بكونه طهوراً أنها بمنزلة الطهور في استباحة الصلاة بها مثلاً كاستباحتها بالماء.

ولو حمل الطهور على ظاهره لدلَّ على ما ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله من أن التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء، كما هو ظاهر هذه الصيغة (٣).

ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي استدلوا بها أيضاً على وجوب السجود

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٥٨/١٩١.

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث كما ورد في الكافي: (وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً)، ويبدو أن قلم الناسخ أو المؤلف سها فقدّم (الأرض) على (له) كما في شرحه، فلاحظ.

٣) شرح الكافي ٥٥/٨.

### على الأرض:

و قوله عَنْ في تعليم المسيء: ومكن جبهتك من الأرض.

وهذا الحديث كما ذكرناه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١)، وأخرجه من أصحاب الصحاح أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كما في ذخائر المواريث. (٢)

ووجه الدلالة فيه واضح، فإنه عَيَّنِينَ أمر المسيء الذي سجد ولكنه نقر كنقر الغراب، بتمكين جبهته من الأرض. والتمكين منها إنما يكون بالسجود عليها مباشرة دون حائل بعد إحراز الأرضية، ومع الاستقرار والطمأنينة.

ومن الأحاديث التي استدل بها على مسجدية الأرض:

و قوله عَيْنِين : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام.

وهذا الحديث أخرجه من أصحاب الصحاح: البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة، كما أخرجه الشافعي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، كما في نيل الأوطار (٣).

ووجه الدلالة فيه واضح، وإن نوقش في الحديث سنداً ودلالة كما في نصب الراية للزيلعي (٤)، ولسنا بحاجة إلى التوسع في عرض المناقشة وبيان ما فيها، ومن شاء فليرجع إلى المصدر المذكور.

ومما يمكن الاستدلال به قوله عَلَيْنَا : مَنْ بني مسجداً ولو كمفحص قطاة بني له مئله ـ بيتاً ـ في الجنة.

وهذا الحديث روى بلفظ (كمفحص قطاة) عن جماعة من الصحابة، وهم كما نقل ابن حجر في فتح الباري :

<sup>(</sup>٢) ذخائر المواريث ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) نصب الراية ٢/٣٢٤.

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ۱۰۲/۲.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٢/١٣٣.

- 1 عن أبى بكر كما عند أبى نُعيم في الحلية.
  - ٢ ـ عن أبى ذر كما عند ابن حبان والبزار.
- ٣ عن ابن عباس كما عند أبي مسلم الكجي.
  - ٤ = عن أنس كما عند الطبراني في الأوسط.
- △ عن ابن عمر كما عند الطبراني في الأوسط.
- ٦ عن عثمان كما عند ابن أبي شيبة في المصنف.
- اسغر)(۱).

وفقه الحديث يظهر في تعريف (المسجد)، فإن كان كما عليه كثير من العلماء وأنه المكان الذي يصلّى فيه فحملوه على المبالغة، لأن المكان الذي تفحص القطاة فيه لتضع فيه بيضها وترقد عليه، لا يكفي مقداره للصلاة فيه، ويؤيده رواية جابر التي مرّت الإشارة إليها، فلا بد من حمله على المبالغة في الصغر.

وقال بعض العلماء: بل هو على ظاهره، والمعنى أنه يزيد في مسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر، أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم بذلك القدر. هكذا نقل ابن حجر في فتح الباري، ثم قال:

وهذا كله بناءاً على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه، فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود، وهو ما يسع الجبهة، فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر، لكن قوله (بني) يشعر بوجود بناء حقيقة...

ثم ذكر كلاماً استظهر منه المعنى الحقيقي للبناء، ثم قال:

لكن لا يمتنع إرادة الآخر \_ يعني موضع السجود بما يسع الجبهة \_ مجازاً، إذ بناء كل شيء بحسبه. قال : وقد شاهدنا كثيراً من المساجد في طرق المسافرين (١) فتح الباري ٩١/٢.

يحوطونها إلى جهة القبلة، وهي في غاية الصغر، وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود.

أقسول: لقد مرّ عن ابن حجر في الاستدلال بحديث «وجعلت لي الأرض مسجداً» قال: أي موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك.

فهو في ذلك الحديث « وجعلت لي الأرض مسجداً » ذهب إلى أنه حقيقة في موضع السجود، ومجاز في المكان المبنى للصلاة.

وهو في هذا الحديث « من بنى مسجداً » عكسَ الأمر، فجعله حقيقة في المكان المبني الذي يتخذ للصلاة فيه، ومجازاً في موضع السجود، وقال: لا يمتنع إرادة الأخر، إذ بناء كل شيء بحسبه... الخ.

ونحن أيضاً نقول له ولغيره: ما دام الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون المراد بناء مسجد ـ أي موضع سجود، وذلك كما يفعله الشيعة من جمع تراب، فيديفونه بماء يصنعون منه ألواحاً بقدر ما يسع الجبهة في سجودهم، وعليه فلا وجه للاستنكار عليهم في فعلهم ذلك ما دام الحديث يسعهم، إما حقيقة كما عن ابن حجر في حديث « وجعلت لي الأرض مسجداً »، وإما مجازاً كما ارتاه في الحديث المشار إليه « من بنى مسجداً كمفحص قطاة أو أصغر » ما دام بناء كل شيء بحسبه كما قاله ابن حجر وذكر الشواهد عليه مشاهداته في طرق المسافرين.

ويكفينا ما ذكرناه من الأحاديث النبوية الشريفة مما دلَّ على مسجدية الأرض عن سرد المزيد عليها.

# ثانياً: الأحاديث الإمامية:

والأن إلى بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت الله الذي هو امتداد لما ورد في

السنّة النبوية الصحيحة، فإن سنّتهم امتداد لسنّة جدّهم عَنَيْنَ ، بحكم حديث الثقلين الثابت عنه عَنَيْنَ ، إذ جعلهم فيه عِدْل القرآن، وقال فيهما ـ القرآن والعترة ـ : لن يفترقا حتى يرِدًا عليّ الحوض.

فالعترة امتداد طبيعي له عَنِينَ ، ولا بدلنا من عرض بعض ما جاء عنهم على في هذا المقام:

ا من ذلك قول الإمام الصادق على: لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا القطن والكتان (١).

الأرض أو الأمام الصادق الله أيضاً: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا ما أكل أو لُبس (٢).

م عنى ذلك قوله الثالث الله الشالث الله الشالث الله الأرض فريضة، وعلى غير الأرض من ذلك ـ سنّة (٣).

ووجه الدلالة في الأحاديث الثلاثة واضح لا يحتاج إلى بيان، ففي الأول يقول الله : لا تسجد إلا على الأرض...

وفي الثاني يقول: السجود لا يجوز إلا على الأرض...

وفي الثالث يقول: السجود على الأرض فريضة...

إلى غير ذلك مما ورد عنه أو عن آبائه أو أبنائه الله الله مما دلَّ بصريحه على وجوب السجود على الأرض. وقد مر بنا بعض ذلك في الفصل الأول، فراجع ستجد من الأحاديث القولية ما يغنى عن الإطناب.

والآن هلم إلى السيرة العملية، والبيانات الفعلية، التي كان يمارسها المعصومون:

<sup>(</sup>١) الكافي ٣/٠٣، التهذيب ٣/٠٠/، الاستبصار ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيد ١/٤٧١، التهذيب ٢/٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيد ١/٤٧١، علل الشرائع، ص١٢١، التهذيب ٢/ ٢٣٥

### السنة العملية:

# أولاً : سنةُ الرسول الكريم ﷺ:

لا أحسب أنّا بحاجة إلى مزيد من الشواهد على أن النبي على \_وهو سيد المعصومين \_كان يسجد على الأرض أو على الخمرة والحصير، وسجوده على الأرض هو الذي نبحث عن شواهده الآن، ونترك الباقي لما سيأتي بعنوان (السجود على ما أنبتت الأرض)، فنقول:

إنه بَهِ الدعوة كان يصلّي على الأرض حتى ورد في حديث رواه مسلم وغيره أن أبا جهل لعنه الله قال لقريش: هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم؟ قيل: نعم. فحلف ليطأن على رقبته. ومعنى تعفير وجهه بين سجوده على الأرض حال الصلاة (١).

وإنه على كان يصلّي ليلا ونهاراً، سواء في بيته أو في مسجده، علانية جهاراً، ويرى المسلمون كافة كيف كان يصلي، فحفظ الصحابة الذين اتّبعوه بإحسان واقتدوا بهديه رضّي الله عنهم: أفعاله في صلاته بجميع فروضها وسننها وآدابها، فكل حفظ ما حفظ بحسب ما أوتي من فهم وفضل وعلم، وكانوا يصفون ذلك للمسلمين ممن لم يحظ برؤيته، مثل صغار الصحابة والتابعين، ومن بعُدت عليهم الشّقة عن مدينته المنورة.

ثم تناقل الرواة ذلك عنهم، ونحن لا نطيل المقام بسرد جميع ما ورد عنهم، بل نكتفي برواية ثلاثة من الصحابة ممن أخرج أحاديثهم أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وهم:

١ - أبو حُميد الساعدي، فقد روى في حديثه الذي وصف به صلاة النبي عَلَيْقِلْهُ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب المنافقين، باب ٦، رقم ٣٨، والحديث برقم ٢٧٩٧.

فقال وهو يصف سجوده عَلَيْ : كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض (١١).

٢ - وائل بن حجر الحضرمي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه في سجوده (٢).

" ابو سعيد الخدري، قال في حديث له جاء في آخره: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه [وآله] وسلم حتى رأيت الطين والماء على جبهته صلى الله عليه [وآله] وسلم وأرنبته (٣).

فهذه الأحاديث الثلاثة وأمثالها استدل بها الفقهاء على عدة أحكام، منها مسألة السجود على الأرض، وهي صريحة في حكاية سيرته العملية في سجوده، لتوفر عنصر المشاهدة فيها، وأنه على الأرض حتى ولو كانت مبتلة كالطين.

### ثانياً: السيرة العملية للأنمة الطاهرين علانا:

والحديث عن السيرة العملية للأثمة الطاهرين المنظ يستدعي ـ لولا الإطناب ـ ذكر جميع ما ورد عن كل إمام، ولكنا نكتفي بذكر ثلاثة أحاديث ـ على نحو ما ذكرنا في السنة النبوية ـ صريحة في أن السجود على الأرض:

ا ما رواه معاوية بن عمار، قال: كان لأبي عبد الله معني الإمام الصادق من المراه معاوية بن عمار، قال: كان لأبي عبد الله معني الحسين من المام المام المام المام المام خريطة ديباج صفراء، فيها تربة أبي عبد الله معني الحسين من المناح منه على سجادته وسجد عليها (٤).

٣ ـ ما رواه الحلبي، قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه دعا أبي بالخُمرة ـ نسيج

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٢/٩٥، قال الترمذي : حسن صحيح. سنن أبي داود كما في نيل الأوطار ٢ (٢) سنن الترمذي . ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الموطأ لمالك برواية الشيباني، ص ١٦٧ في آخر باب الاعتكاف، صحيح البخاري ١٦٢/١، باب السجود على الطين بتفاوت يسير بينهما، وما ذكرناه بلفظ البخاري مما حكى فيها وصف صلاته صلى الله عليه وآله وسلم.

<sup>(</sup>٤) مصباح المتهجد، ص ٥١١، وروٰي الحديث عنه جمع كثير من المتأخرين عنه

من سعف النخل ـ فأبطأت عليه، فأخذ كفّاً من حصباء فجعله على البساط ثم سجد.(١)

" ما رواه حمران بن أعين في الصحيح عن أحدهما ـ الباقر أو الصادق ـ يتي قال: كان أبي يصلي على الخُمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد (٢).

فهذه ثلاثة أحاديث عن أئمة أهل البيت على أنهم كانوا عملاً يسجدون على أنهم كانوا عملاً يسجدون على الأرض بأشكالها المختلفة، فهي في الحديث الأول: كانت تربة أبي عبد الله الحسين على الثاني والثالث: كانت الخُمرة ـ وهي مما أنبته الأرض، لأنها من سعف النخل ـ أو الحصباء، وهي كالحصى، وهذه جزء من الأرض.

# خاتمة المقام:

تلخص من جميع ما قدّمناه من عرض السنة النبوية والإمامية قولاً ومن السيرة العملية أيضاً، أن السجود إنما هو على الأرض أفضل، والتراب أظهر أنواعها كما مرّ، إذن فالتربة التي يسجد عليها الشيعة \_ وهي من التراب \_ أفضل من سائر ما يصح السجود عليه، مع غضّ النظر عن فضلها إذا كانت من تربة أبي عبد الله الحسين الشجود عليه، مع غضّ النظر عن فضلها إذا كانت من تربة أبي عبد الله الحسين السجود عليه، وسيأتي الحديث عنها بالخصوص في الباب الثاني من المباحث الآتية.

فإن قال قائل وسأل سائل: بأنا لا نشك في شيء مما تقدم، ولكن ما المانع أن يكون السجود على بساط مفروش على الأرض، بمعنى هل أن عدم الحائل بين المساجد والأرض شرط في صحة السجود؟

والجواب: نعم، فقد مرّ في الأحاديث القولية والسيرة العملية للمعصومين

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : الباب الثاني من أبواب ما يسجد عليه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما دلَّ على ذلك.

ولمزيد من الإيضاح نذكر في خاتمة هذا المقام، ما دلَّ على وجوب السجود على الأرض من دون حائل، على نحو الدلالة الالتزامية، وذلك من خلال ثلاث مسائل نستعرضها باختصار.

#### مسائل ثلاث :

لقد مرّ في المسألة الثانية من الناحية الثانية من الفصل الأول من المبحث الثالث الإشارة إلى وجوب أن تكون الجبهة بارزة على الأرض من دون حائل بينهما - إلا لضرورة، والآن نذكر ما يدلّ على وجوب ذلك من خلال ما ورد في استحباب التتريب، وكراهة مسح الحصى، ونفخ موضع السجود، وتسوية الحصى، وأخيراً المنع من السجود على كور العمامة، بل وكل حائل من غير ضرورة، وذلك يتم من خلال ثلاث مسائل:

## المسألة الأولى:

#### في استحباب التتريب

والتتريب: هو استعمالك الشي بالتراب فتلطخ به، فتقول: تربت الكتاب تتريباً، وتربت الكتاب تتريباً، وتربت القرطاس فأنا أتربه تتريباً، فهو من باب أترب وترب، واستعمال كل منهما صحيح (١).

وإذا عرفنا ما تعني كلمة التتريب في اللغة، فهلم الآن إلى الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالتتريب حال السجود، وهي لا بد وأن تعني نفس المعنى اللغوي، ونكتفي بذكر الأوامر النبوية الصادرة إلى ثلاثة من الصحابة، كأنهم كانوا يتقون التراب في مواضع سجودهم، فنهاهم عن ذلك حينما أمرهم بالتتريب، والصحابة الثلاثة هم:

<sup>(</sup>۱) تاج العروس ۱۸۸۱.

- ١ صهيب الرومي، وقد عُدّ من السابقين الأولين في الإسلام.
- ٢ ـ أفلح مولى أم سلمة، ترجمه ابن حجر في الإصابة، وذكر الحديث في جمته.
- وقيل: مولى أم سلمة. ترجمه ابن حجر في الإصابة، وذكر الحديث نقلاً عن النسائي والماوردي والطبراني في مسند الشاميين.

وإلى القارئ أحاديث هؤلاء الصحابة:

ا - أخرج عبد الرزاق في المصنف عن خالد الحذّاء، قال: رأى النبي صلى الله عليه [وآله] عليه [وآله] وسلم صهيباً يسجد كأنه يتّقي التراب، فقال له النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: ترّب وجهك يا صهيب (١١).

المؤمنين رضي الله تعالى عنها ـ قالت : رأى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم غلاماً لنا يقال له أفلح ينفخ إذا سجد، فقال : يا أفلح ترّب وجهك (٢).

" - أخرج النسائي وابن عساكر كما في كنز العمال، عن أبي صالح - مولى لطلحة بن عبيد الله - قال : كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، فأتاها ذو قرابة لها فقام يصلي، فلما ذهب يسجد نفخ، فقالت : لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يقول لغلام أسود : يا رباح تَرّب وجهك (٣).

فهذه هي الأحاديث التي وردت فيها الأوامر النبوية إلى ثلاثة من الصحابة في ميزان العداد، وإن لم يكونوا ـ على غير انتقاص لهم ـ من مشاهير الصحابة في

<sup>(</sup>۱) المصنف ۱/۱ ۳۹.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٨٦/٨، وسيأتي في آراء الفقهاء لجميع المذاهب الإسلامية في هذه المسألة حديث ابن عباس عن فعل رباح هذا، فاطلبه في آراء الحنفية.

السداد والرشاد، لأنهم جهلوا ما لا ينبغي لهم جهله من استحباب التتريب، وإن لم يجهلوا وجوب السجود على وجه الأرض، فأنبهم ونبههم على بصيغة الأمر فقال (ترب وجهك)، ولا يكون معنى للأمر بذلك ما لم يكن وجود التراب في موضع السجود أمراً مفروغاً منه ليصح أمرهم بذلك ليسجدوا عليه من دون التوقي منه.

### المسألة الثانية:

### في كرامة النفخ، ومسح الحصى، والتسوية في موضع السجود

لقد مرّ بنا في المسألة الأولى ما دل على كراهة النفخ، وذلك في قوله على لكل من أفلح ورباح: لا تنفخ.

وإنما قلنا بكراهته ما دام غير مولًد حرفاً شفوياً، وإلا فيكون حراماً ومبطلاً للصلاة ، لأنه من تعمّد كلام الآدميين، وهو مبطل للصلاة ، سواء كان مفهماً كما في قوله : (أف) الدال على التأفف وإن كان غير قاصد له، أم كان غير مفهم كتولًد حرفين مهملين، وكل ذلك يحصل بالنفخ، وسيأتي عن ابن عباس في هذا المعنى أيضاً.

والآن علينا أن نذكر بعض الأحاديث النبوية الدالّة على عناوين المسألة مجتمعة أو منفردة، ونتبعها بأحاديث إمامية، ثم نذكر بعض آثار الصحابة والتابعين ممن قالوا بكراهة جميع ذلك:

#### أولاً: الأحاديث النبوية الشريفة :

ا = اخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن ابن عباس (رض)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إذا كنت في الصلاة فلا تمسح جبهتك، ولا تنفخ ولا تحرّك الحصباء (١).

٢ ـ وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن أبي ذر (رض)، قال : سألت

(١) المصنف ٢٠/٢.

رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن أشياء حتى سألته عن مس الحصى؟ فقال: مرة واحدة وإلا فدع (١).

" وأخرج أحمد في مسنده وابن قدامة في المغني عن أبي ذر أيضاً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى (٢).

ع وأخرج المتقى الهندي في كنز العمال عن سلمان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: تمسّحوا بالأرض فإنها بكم برّة (٣).

△ = وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن جابر، قال: سألت النبي صلى
 الله [وآله] وسلم عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: واحدة، ولأن تمسك عنها خير
 لك من مائة ناقة كلها سود الحدق. فكان جابر يكره مسح الحصى (٤).

٦ وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن حذيفة، قال: سألت رسول الله صلى الله [وآله] وسلم عن كل شيء حتى مسح الحصى؟ فقال: واحدة أو دَع (٥). وقال حذيفة: هكذا واحدة أو دَعْ. وبيده مسح الأرض. قال أبو أسامة \_ أحد رجال السند \_: يعني تسوية الحصى أو شيء في موضع سجوده.

الله عليه الديلمي في الفردوس عن واثلة بن الأسقع، عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: لا يمسح الرجل جبهته من التراب حتى يفرغ من الصلاة، فإن الملائكة تصلّي عليه ما دام أثر السجود في وجهه، ولا بأس أن يمسح العرق عن صدغيه (٦).

▲ وأخرج المتقي الهندي في كنز العمال عن أبي هريرة مرفوعاً: قال صلى الله

<sup>(</sup>٢) المغنى ٢/٩.

<sup>(</sup>٤) المصنف ٢/١١٤.

<sup>(</sup>٦) الفردوس بمأثور الخطاب ٥/٣٧٧.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/١١٤.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ٣٢٥/٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢/١١٤.

• 1 = وأخرج النووي في شرح صحيح مسلم عن معيقيب مرفوعاً في الرجل يسوّي التراب حيث يسجد؟ قال صلى الله عليه [وآله] وسلم: إن كنت فاعلاً فواحدة (٢).

11 - وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن معيقيب أيضاً، قال: ذكر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم مسح الحصى، فقال: إن كنت لا بدّ فاعلاً فواحدة (٣).

14 ـ أخرج النسائي في سننه والبزار في مسنده عن أبي الدرداء مرفوعاً، قال صلى الله عليه [وآله] وسلم: من الجفاء أن يبول الرجل قائماً، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده.

النبى عَلَى الله الله الله الله عن الحسن، وأبو يعلى في مسنده عن الحسين: أن النبى عَلَى الله الله على موضع سجوده (٤).

هذه أكثر من عشرة أحاديث نبوية كلها دالة على أن السجود على الأرض، بدلالة ما تضمنت من النهي عن النفخ ومسح الحصى والتراب وتسوية التراب، وبالتالي استحباب التمسح بالأرض كما في حديث سلمان رضي الله عنه، وهذا هو المراد من تعفير الوجه الدال على منتهى الخضوع والتطامن والإذلال الذي هو معنى السجود كما مرً.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي ٣٥/٥.(٤) الفتح الكبير للنبهاني ٢/٢٤، ٣٥٠

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٢٢٥/٧.

<sup>(</sup>٣) المصنف ٢/١١٤.

قال الشريف الرضي قدس سره في المجازات النبوية:

ولقوله عليه الصلاة والسلام (تمسحوا بالأرض) وجهان : أحدهما : أن يكون المراد التيمم منها في حال الطهارة وحال الجنابة.

والوجه الآخر: أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها، وتعفّر الوجوه فيها، ويكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب، لأن من سجد على جلدة الأرض ومن سجد على حائل بينها وبين الوجه واحد في إجزاء الصلاة، إلا أن مباشرتها بالسجود أفضل. وقد روي عن النبي عَيَيْ كان يسجد على الخُمرة، وهي الحصير الصغير يُعمل من سعف النخيل، فبان أن المراد بذلك فعل الأفضل لا فعل الأوجب (١).

أقول: لا يظن فيما ذكره قدس سره من إجزاء الصلاة على جلدة الأرض أو على حائل بينها وبين الوجه بأن مراده مطلق ما يحول بين الجبهة والأرض، بل مراده مما يصح السجود عليه، ولذلك ذكر سجود النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام على الخُمرة دليلاً له وشاهداً عليه.

#### ثانياً: الأحاديث الإمامية :

وأما ما ورد من أحاديث أهل البيت عليه في كراهة النفخ في موضع السجود، وجواز تسوية الحصى، ومسح التراب عن الجبهة ليتحقق السجود ثانية على الأرض لا على ما علق بالجبهة من السجدة الأولى، فإليك بعضاً منها:

ا - أخرج الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار بأسانيدهما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - الصادق - عليه قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا(٢).

<sup>(</sup>١) المجازات النبوية، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي ٢/١ ط حجرية، التهذيب ٣٠٢/٢، الاستبصار ٣٢٩/١.

الم الله عَلَيْنَ الله كره لكم أيتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها... إلى أن قال : وكره النفخ في الصلاة (١).

" وأخرج الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن علي بن بجيل أنه قال : رأيت جعفر بن محمد عليه كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض (٢).

ع وأخرج الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن الحلبي، عن أبي عبد الله الصادق على الشيخ الطوسي في الرجل جبهته في الصلاة إذ ألصق بها تراب؟ فقال : سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذ ألصق بها : نعم، قد كان أبو جعفر عيني الباقر على يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب (٣).

٥ ـ وأخرج الحميري في قرب الإسناد، والطوسي في التهذيب والاستبصار بإسنادهم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر المناده عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض؟ قال: يحرك جبهته حتى يتمكن، فينحّي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه (٤).

٦ ـ وأخرج الكليني في الكافي بسنده عن عبد الملك بن عمرو، قال : رأيت أبا عبد الله عن عمرو، قال : رأيت أبا عبد الله عن سوى الحصى حين أراد السجود (٥).

ولنكتف بهذا المقدار من أحاديث العترة، فهو كافِ وشافِ في إثبات كراهة النفخ ، وجواز مسح الجبهة من الحصى، وجواز تسويته قبل السجود، سواء في السجدة الأولى أو الثانية، ليتحقق المصلي في سجوده أنه سجد على الأرض، وليس على ما

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيد ١/١٨٤، الخصال ١/٤٨٩ ـ ٤٩٠، الأمالي.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيد ١٧٦/١. (٣) التهذيب ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد، ص ٩٣، التهذيب ٢١٣/٢، الاستبصار ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٥) الكافي ١/٢/ ط حجرية.

علق بجبهته من دقاق الحصى أو التراب.

ولست بصدد بيان أحكام النفخ ومسح الحصى وتسوية المسجد قبل الصلاة أو في أثنائها، وأن النهي عن النفخ -كما مر في الأحاديث النبوية والإمامية -هل هو نهي تحريم، أو نهى تنزيه فيدل على الكراهة فقط كما هو المستفاد عند الفقهاء.

وإنما الغرض هو الاستدلال على أن السجود إنما هو على الأرض، سواء كانت تراباً أو حصى، ولو لم يكن ذلك كذلك فلا معنى للسؤال عن النفخ والمسح والتسوية، فلاحظ.

### ثالثاً: الآثار عن الصحابة والتابعين :

لقد سبق منا وعد للقارئ بأن نذكر له ما ورد عن الصحابة والتابعين من آثار تدل على الغرض المبحوث عنه، وهو حكم النفخ والمسح والتسوية. فإليه الآن طائفة من آثارهم، ولا أزعم لنفسي الاستقراء التام لجميع ما ورد عنهم من الآثار، كما لا أدّعي الإحاطة التامة بجميع الأخبار، وفوق كل ذي علم عليم.

ا - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن ابن عباس (رض) أنه قال: النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة <sup>(١)</sup>.

أقول: وإلى هذا الأثر أشرت في أول المسألة الثانية.

\* وأخرج أيضاً بسنده عن ابن مسعود، قال: أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سُترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائماً، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه (٢).

" وأخرج أيضاً عن بريدة، قال: كان يقال: أربع من الجفاء... وذكر نحو ما مر (٣).

<sup>(</sup>١) المصنف ٢/٠٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/١٦، ٢٦٥.

- **٤ ـ**وأخرج أيضاً بسنده عن أبي الدرداء، قال: ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبهتي من الحصي (١).
- ه وأخرج أيضاً بسنده عن أبي هريرة أنه كان يرخص في تسوية الحصى في الصلاة مرة واحدة. قال: وإن لم يفعل فهو أحب إلي (٢).
- ٦ = وأخرج أيضاً بسنده عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمّه قال: رأيت ابن مسعود يسوّي الحصى بيده وهو يصلي، حطّه بيده ثم سجد. وفي حديث آخر عنه: كان يرخّص في مسحة واحدة للحصى (٣).
- الحصى برجله وهو قائم والحصى برجله وهو قائم الصلة (٤).
- ▲ \_ وأخرج أيضاً بسنده عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه صلى إلى جانب عمر فمسح الحصى ومسك بيده (٥).
- ٩ ـ وأخرج أيضاً بسنده عن عبد الله بن الهذيل، قال : لأن أضع جبهتي على جمرة حتى تطفأ أحب إلى من أن أنفخ في صلاتي ثم أسجد (٦).
- 1 وأخرج أيضاً بسنده عن الحسن البصري أنه وضع الحصى في موضع سجوده وهو في الصلاة، وكان يكره أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف (٧).
- 11 \_ وأخرج أيضاً بسنده عن إبراهيم \_ النخعي \_ كان يكره النفخ في الصلاة، وقال : نحّه بثوبك أو بكم قميصك، وكره النفخ (٨).
- ١٢ ـ وأخرج أيضاً بسنده عن مكحول : أنه كان يكره النفخ في الصلاة، وكان

(٢) المصدر السابق ٢/٢ ٤.

(٤) المصدر السابق.

(٦) المصدر السابق ٢٦٤/٢.

(٨) المصدر السابق ٢٦٤/٢.

(١) المصدر السابق ٢/١٠٤.

(٣) المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق ٢/١١٤.

(٧) المصدر السابق ٢٦١/، ٢٦٤.

يكره أن يمسح الرجل جبهته في الصلاة، ويقول: هو من الجفاء (١).

**١٣ ـ**وأخرج أيضاً بسنده عن الشعبي في الرجل يمسح جبهته قبل أن ينصرف. قال: هو من الجفاء (٢).

**18** وأخرج أيضاً بسنده عن أبي صالح، قال: إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يُسجد عليها (٣).

10 - وأخرج أيضاً بسنده عن يحيى بن أبي كثير أنه كره النفخ في الصلاة (٤).

17 ـ وأخرج أيضاً بسنده عن سفيان العصفري، قال : صليت في حجرة الشعبي فنفخت، فنهاني وقال : إن رأيت أذى فامسحه بيدك (٥).

وأحسب أن في ما ذكرناه من سنة نبوية وإمامية، وسيرة آثار الصحابة والتابعين ممن يحتج بفعلهم لدى المذاهب الإسلامية، وما قلناه من آثارهم قولاً وعملاً، كل ذلك يكفي في إثبات وجوب السجود على الأرض تراباً أو حصى، بدلالة ما تضمنت من النهي عن النفخ، وما ورد في كراهة المسح والتسوية لموضع السجود، فإن ذلك كله متعلق بالسجود على الحصى أو التراب، فلا يبقى مجال لمن يزعم أن السجود من غير ضرورة ميجوز على غير الأرض، كالطنافس والبساط ونحو ذلك. وإن أبي جاهل متنطع إلا أن يكون مقلداً لإمام مذهبه، ويعنيه الإطلاع على رأيه في خصوص هذه المسألة، فإليه عرضاً لآراء الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية، فليرجع إليها الأتباع، وغيرهم ممن يروم الإطلاع.

### رابعاً: آرا، الفقها، لجميع المذاهب:

1 - قالت الشيعة الإمامية - كما في القواعد الأحكام للعلامة الحلي في آخر

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/٦١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/٢٦٥.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/١٦، ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/١١٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

المكروهات في الصلاة، قال بعد ذكر جملة منها: ونفخ موضع السجود (١١).

وقال أيضاً في كتابه التحرير: ويكره... وأن ينفخ في موضع سجوده (٢).

وقال ابن إدريس في السرائر الحاوي : ويكره للساجد أن ينفخ موضع سجوده، فإن كان نفخه بحرفين فقد قطع صلاته (٣).

وقال ابن زهرة في غنية النزوع في كيفية الصلاة التامة الأفعال: ولا ينفخ موضع

وقال المحقق الحلي في المعتبر: ونفخ موضع السجود مكروه (٤٠).

٢ - وقالت الحنفية في مسألة النفخ كما في تحفة الفقهاء للسمرقندي: ويكره النفخ في الصلاة إذا لم يكن مسموعاً، لأنه ليس من أعمال الصلاة، ولكن لا تفسد صلاته، لأنه ليس بكلام معهود ولا بفعل كثير. فأما إذا كان مسموعاً فقد قال أبو حنيفة ومحمد: تفسد صلاته (٥).

وقال السرخسي في المبسوط: ولنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله علبه [وآله] وسلم مرّ بمولى له يقال له رباح وهو ينفخ التراب من موضع سجوده، فقال: أما علمت أن من نفخ في صلاته فقد تكلم؟!(٦)

ولأن قوله: (أف) من جنس كلام الناس، لأنه حروف مهجاة وله معنى مفهوم يذكر لمقصود، قال الله تعالى ﴿ فَلَا تَقُل لَهُمَا أَنُّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا ﴾، فجعله من القول، والقائل يقول :

إن غبتُ عنه سويعةً زالتِ أفسأ وتسفأ لمسن مسودته إن مالت الريح هكذا وكذا

مال مع الريح أينما مالتِ

<sup>(</sup>١) القراعد الأحكام ١٦/١.

<sup>(</sup>٣) السرائر ص ٤٩ ط حجرية.

<sup>(</sup>٥) تحفة الفقياء ١/٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) تحرير الأحكام، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) المعتبر، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>T) المبسوط ١/٢٢.

والكلام مفسد في الصلاة.

هذا ما قاله الأحناف في مسألة النفخ، ولنقرأ ما عندهم في مسألة مسح الحصى: لقد قالواكما في تحفة الفقهاء للسمرقندي: ويكره أن يمسح المصلي جبهته من التراب في وسط الصلاة، ولا بأس به بعدما قعد قدر التشهّد. كذا في ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا بأس به كيف ما كان، والصحيح جواب ظاهر الرواية، لأنه إذا مسح مرة يحتاج أن يمسح عند كل سجود، لأنه يتلطخ فيتكرر المسح فيشبه فعلاً كثيراً، فأما بعدما قعد قدر التشهد فلا بأس به، لأنه يكفيه مرة واحدة، وأنه فعل قليل فيكون معفواً عنه، والترك أفضل، لأنه ليس من جنس الصلاة (١٠). وقال السرخسي في المبسوط: (ولو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من صلاته لا بأس به) لأنه عمل مفيد، فإن التصاق التراب بجبهته نوع مُثلة (١٩)، فربما كان الحشيش الملتصق بجبهته يؤذيه فلا بأس به، ولو مسح بعدما رفع رأسه من السجدة الأخيرة لا خلاف في أنه لا بأس به، فأما قبل ذلك فلا بأس به في ظاهر الرواية.

وعن أبي يوسف قال: أحب إليّ أن يدعه، لأنه يتترب ثانياً وثالثاً فلا يكون مفيداً ، ولو مسح لكل مرة كان عملاً كثيراً (٢).

قال السرخسي: ومن مشايخنا من كره ذلك قبل الصلاة، وجعلوا القول قول محمد رحمه الله في الكتاب: (لا) مفصولاً عن قوله: (أكرهه)، فإنه قال في الكتاب: قلت: لو مسح جبهته فبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: لا، أكرهه. يعني لا تفعل، فإني أكرهه، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أربع من الجفاء: أن تبول قائماً، وأن تسمع النداء فلم تجبه، وأن تنفخ في صلاتك، وأن تمسح جبهتك في صلاتك. والطحاوي في مشكل الأثار، بعد ما ذكر أحاديث الجواز وأحاديث النهي عن مسح الحصى وكان آخرها حديث جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عَيَالِيَّ : لأن

<sup>(</sup>١) تحفة الفقهاء ١/٨٤٨.

يُمسك أحدكم بيده عن الحصى خير له من أن يكون له مائة ناقة كلها سود الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة.

قال الطحاوي: فبان بهذا الحديث أن الواحدة التي أباحها عَبَيْنَ للمصلي إنما هي عند الضرورة إليها، لا لما سوى ذلك (١١).

" - وقالت المالكية في مسألة النفخ كما في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، قال: المسألة الثالثة: اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال: فقوم كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعله، وقوم أوجبوا الإعادة على من نفخ، وقوم: فرّقوا بين أن يُسمع أو لا يسمع.

وسبب اختلافهم تردّد النفخ بين أن يكون كلاماً أو لا يكون كلاماً (٢).

وأما قول المالكية في مسح الحصى فقد جاء في الموطأ لمالك: وعن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوي ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحاً خفيفاً. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم (٣).

قال أبو الوليد الباجي في المنتقى: مسح الحصباء لإزالة ما عليه من التراب، وهو في الجملة ممنوع لمعنيين: أحدهما: الاشتغال عن الصلاة، والثاني: ترك التواضع لله عز وجل، فإذا دعت إلى ذلك ضرورة من التراب يؤذي أو غير ذلك فليمسح مرة واحدة...(٤)

وقال الزرقاني في شرح الموطأ : وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصلاة (٥).

<sup>(</sup>١) مشكل الآثار ٢/١٨٤. (٢) بداية المجتهد ١/١٣١٠.

<sup>(</sup>٣) الموطَّأُ بشرح تنوير الحوالك ١٣٢/١. (٤) المنتقى بشرح الموطأ ١/٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) شرح الموطآ ٢/٤٤.

وقال فيه أيضاً: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: كانوا يشدّدون في المسح على الحصباء لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب؟ قال: أجل. وقال الزين العراقي: وتقييد المسح بالحصباء غالبي لكونه كان فراش مساجدهم، وأيضاً هو مفهوم لقب، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره من كل ما يُصلّى عليه من نحو رمل وتراب وطين (١).

3 - وقالت المشافعية في المسألتين معاً كما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني، قال: ويكره النفخ لأنه عبث، ومسح الحصى ونحوه حيث يسجد، لخبر أبي داود بإسناد على شرط الشيخين: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة تسوية للحصى. ولأنه يخالف التواضع والخشوع (٢).

وقال أيضاً: ويكره... وأن يمسح وجهه فيها وقبل الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحوه (٣).

٥ - وقالت الحنابلة - كما في المغني لابن قدامة: فأما النفخ في الصلاة فإن انتظم حرفين أفسد الصلاة لأنه كلام، وإلا فلا يفسدها، وقد قال أحمد: النفخ عندي بمنزلة الكلام. وقال أيضاً: قد فسدت صلاته (٤).

وجاء فيه أيضاً: ويكره مسح الحصى، لما روى أحمد في المسند عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى (٥).

وجاء فيه أيضاً: ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة، لما روى ابن المنذر عن ابن مسعود قال: من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٤) المغنّى ٢/١٥.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٩/٢.

الصلاة. وروي أيضاً مرفوعاً وكرهه الأوزاعي. وقال سعيد بن جبير: هو من الجفاء. وروى الأثرم عن ابن عباس قال: لا تمسح جبهتك، ولا تنفخ ولا تحرك الحصى (١١).

7 - وقالت الزيدية - كما في البحر الزخّار، وقد عدَّ المكروهات في الصلاة: ومسح الحصى لنهيه، والنفخ لخبر أفلح، وقال الثوري: يفسد. وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: لا يفسد. قلنا: إن لم يكن بحرفين، لفعله عَبَيْنَ يوم الخسوف (٢).

وجاء في نيل الأوطار للشوكاني: (واستدل) من قال: إنه \_ النفخ \_ يفسد الصلاة بأحاديث النهي عن الكلام، والنفخ كلام كما قال ابن عباس. (وأجيب) بمنع كون الكلام...

ثم قال : واستدلوا أيضاً بما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن النفخ في السجود...

وذكر جملة من الأحاديث، وناقش أسانيدها، ثم قال: وقد ذهب إلى كراهة النفخ ابن مسعود وابن عباس، وكرهه من التابعين: النخعي وابن سيرين والشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبو عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن أبي الهذيل ويحيى بن أبي كثير ، وروي أيضاً عن سعيد بن الزبير (٣).

وقال الصنعاني في سبل السلام بعد ذكره لحديث أبي ذر في النهي عن مسح الحصى : (لأن الرحمة تواجهه) : رواه الخمسة بإسناد صحيح...

ثم قال : والحديث دليل على النهي عن مسح الحصاة بعد الدخول في الصلاة، لا قبله. فالأولى له أن يفعل ذلك لئلا يشغل باله وهو في الصلاة، والتقييد بالحصى أو التراب كما في رواية للغالب، ولا يدل على نفيه عما عداه.

قيل: والعلة في النهي هو المحافظة على الخشوع، وقد نص الشارع على العلة

<sup>(</sup>٢) البحر الزخّار ٢٩٤/١ \_ ٢٩٥.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٢/٣١٧ ـ ٣١٨.

بقوله: (فإن الرحمة تواجهه) أي تكون تلقاء وجهه، فلا يغير ما تعلق بـوجهه مـن التراب والحصى، ولا ما يسجد عليه، إلا أن يكون يؤلمه فله ذلك. ثم النهي ظاهر في التحريم (١).

٧ - وقالت الإسماعيلية \_ كما جاء في دعائم الإسلام وتأويل الدعائم: وعن رسول الله أنه نهى عن النفخ في الصلاة. وعن جعفر بن محمد النه أنه نهى أن ينفخ الرجل موضع سجوده في الصلاة، وهذا ينهى عنه ولا يقطع الصلاة (٢).

وعنه عليه: أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة (٤).

A - وقالت الفوارج - كما جاء في المدونة الكبرى: قال المرتب: النفخ في موضع السجود حال الصلاة لإزالة التراب مفسد للصلاة، والحق في ذلك أنه لا يصلح النفخ في الصلاة (٥).

وجاء فيما يتعلق بمسح الحصى : ويكره \_ المسح \_ بالرجل، والسنة في الصلاة أن لا يعمل جوارحه في غيرها، ومسح الحصباء ليس من الصلاة، فلا ينبغي أن يمسح. قال المرتب : وإن تعمد ذلك فسدت صلاته وعصى (٦).

9 - وقالت الظاهرية ـ كما جاء في المحلّى لابن حزم، قال: (مسألة ـ ٣٨٤) وأن لا يمسح الحصى، أو ما يسجد عليه إلا مرة واحدة، وتركها أفضل، لكن يسوّي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة (٧).

<sup>(</sup>١) سبل السلام ١/٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) دعائم الإسلام ١/١٧٣، تأويل الدعائم ١/٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ١/١٧٤، تأويل الدعائم ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٤) دعائم الإسلام ١/٥٧١، تأويل الدعائم ١/١٢٩.

<sup>(</sup>٥) المدونة الكبرى ١/١٥٥. و (٦) المصدر السابق ١/١٥٤.

<sup>(</sup>٧) المحلَّى ٧/٢.

#### الخلاصة:

لقد انتهينا بعد استعراض شامل ـ كما مرّ بنا ـ للأحاديث النبوية، وما صحّ عن أئمة أهل البيت ﷺ، ثم آثار الصحابة والتابعين، وبعد ذلك آراء الفقهاء من أئمة المذاهب الإسلامية، بعد ذلك كله انتهينا إلى أن جميع ما مرّ دال صريحاً وبالملازمة على وجوب السجود على الأرض، فالنهي عن النفخ معناه وجود تراب لينفخ، والنهي عن مسح الحصى معناه وجود حصى عليها تراب اغبرً منه، وكذلك تسوية التراب، كل ذلك دال على أن السجود كان على الأرض تراباً أو حصى، وليس هناك حائل بين جبهة المصلى ومسجده، ولذلك احتاج إلى النفخ والمسح والتسوية.

ولقد مرتّ بناكلمة الزين العراقي ـ في ذِكر قول المالكية ـ في وجه تقييد المسح بالحصى أنه غالبي، لكونه كان فراش مساجدهم، ويعني ذلك كان سجودهم عليه.

ويؤكد ذلك ما روي في آداب صلاة الجمعة عنه عَنْ أنه قال: مَن توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومَن مس الحصى فقد لغا. أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقي.

فيظهر أن تحذيره لمصلي الجمعة مِن مس الحصى، وأنه على حد اللغو المنهي عنه عند استماع الخطبة، أن المساجد كانت أرضاً من دون فراش، ولذلك نهى عن مس الحصى.

قال في عون المعبود: والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب، لكونه كان الغالب على فوش مساجدهم، ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور (١).
إذن لم تبق شبهة ولا أدنى شك في أن المسلمين كانوا لا يسجدون إلا على وجه الأرض، وأن من لم يسجد ـ من غير ضرورة ـ على وجه الأرض لا تقبل له صلاة، لأنه لم يأت بالسجود المأمور به، ومن لم يأت بالمأمور به كان كمن لم يُصلً.

<sup>(</sup>١) عون المعبود ١/٣٥٦.

ونعود.. ونكرر قولنا: إن سجود الشيعة إذن على التربة ـ الأرض، إذ هي طائفة من التراب ـ هو السجود المأمور به، فلا وجه لاستنكار ذلك عليهم.

#### المسألة الثالثة:

في المنع من السجود على كور العمامة، بل وكل حائل من غير ضرورة.

لقد وردت مسألة السجود على كور العمامة في كتب الحديث والفقه، ودار حولها الجدل بين الفقهاء، فمنهم من أجازه، ومنهم من منع منه، ثم مَن أجازه بين من أطلقه وبين من قيّده بما إذا كان على دور واحد ونحوه مما يجد معه صلابة الأرض.

وهذا الاختلاف كله موجود بين أئمة الفقهاء في المذاهب الإسلامية، ومنشأ ذلك هو ما ذكر من أحاديث لا يسلم شيء منها من المناقشة سنداً ودلالة.

أما سنداً فلم يثبت حديث واحد منها مرفوعاً بسند صحيح كما سيأتي، بل إن البخاري ومسلم لم يوردا حديثاً واحداً منها، وكل ما ورد في البخاري فقط حكاية الحسن البصري أنهم \_ يعني الصحابة \_ كانوا يسجدون على القلانس والعمائم.

وهذا أولاً: ليس بحديث، ومع ذلك فقد ناقش العلماء في أحاديث الحسن البصري وعدّوه من المدلّسين. ومهما يكن نصيب حكايته من الصدق فقد ردّها البيهقي في السنن الكبرى وغيرها كما سيأتي، وأشار إلى ذلك ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد<sup>(۱)</sup>، وابن حجر في تلخيص الحبير<sup>(۲)</sup>، وقد حكى عن الأوزاعي أنه قال : كانت عمائم القوم صغيرة لينة، وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض. ولنستعرض ما ذكروه من أحاديث وننظر في أسانيدها أولاً ثم في دلالتها.

أما الأحاديث التي رُويت في الباب \_بجواز السجود على كور العمامة \_ فهي ستة

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد ١٠٠/١. (٢) تلخيص الحبير، ص ٩٦.

أحاديث عن ستة من الصحابة، ولعل الأصح هي عن خمسة من الصحابة وتابعي واحد، لاختلاف الرواية عنه، وإليك ذلك:

ا حديث رواه سعيد بن جبير مرفوعاً بإرسال، وقيل عن ابن عباس، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة إبراهيم بن أدهم (١١).

وهو مع انقطاعه وإرساله، لأنه لم تئبت رواية ابن عباس له، ففي إسناده غير واحد من الضعفاء، فلا يحتج به. راجع رجال السند في الحلية، وراجع أحوالهم عند أصحاب الرجال، تعرف من فيهم، وكم فيهم، وما فيهم.

٢ حديث رواه أنس مرفوعاً، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن مكحول مرسلاً، قال: أخبرنا عبد الله بن محرز... وذكر الحديث (٢).

قال أبو حاتم: وهو حديث منكر. وقال: عبد الله بن محرز ضعيف الحديث، وفيه ـ أي في إسناده ـ حسان بن سياه ضعيف (٣).

" حديث رواه ابن أبي أوفى مرفوعاً، أخرجه الطبراني في الأوسط، سنده فيه سعد بن عنبسة، والاسم مشترك بين اثنين: رازي وهو ضعيف، ومجهول لا يعرف من هو!! وهو يروي عن فائد أبي الورقاء.

قال ابن حجر في تقريبه : متروك اتَّهُموه.

وقال الطبراني : لا يُروى هذا الحديث عن ابن أبي أوفى إلا بهذا الإسناد، وتفرّد به معمر بن سهيل عن سعيد بن عنبسة.

عسر واه ابن عمر، وأخرجه أبو القاسم تمام الرازي في فوائده، وفي سنده سويد بن عبد العزيز، وهو واه كما في الدراية (٤).

۵ حديث رواه جابر، وأخرجه ابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شمر

(١) حلية الأولياء ٥٥/٨.

(٣) راجع العلل لابن أبي حاتم ١٨٧/١. (٤) الدراية، ص ٨١.

عن جابر الجعفي، وضعّف عمرو بن شمر كل من البخاري والنسائي وابن معين. وقال ابن عدي : عمرو بن شمر وجابر الجعفي متروكان.

٦ حدیث رواه أبو هریرة، ولفظه: كان رسول الله ﷺ یسجد علی كور عمامته.
 قال ابن أبی حاتم: هذا حدیث باطل (۱۱).

هذه هي الأحاديث التي رويت في الباب، وكلها لم تثبت.

قال البيهقي في المعرفة: وأما ما رُوي أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يسجد على كور عمامته فلا يثبت منه شيء.

وقال أيضاً في السنن الكبرى مثل ذلك، وزاد قوله: وأصح ما رُوي في ذلك قول الحسن البصري حكايته عن أصحاب النبي عَن هشام عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته (٢).

قال البيهقي : وهذا يحتمل أن يكون أراد يسجد الرجل على عمامته وجبهته، والاحتياط لغرض السجود أولى، وبالله التوفيق.

على أن هناك مرسلاً آخر أخرجه أبو داود في مراسيله عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن صالح بن حيوان السبائي، أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم رأى رجلاً يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن جبهته.

وأخرج ذلك أيضاً ابن سعد كما في الفتح الكبير للنبهاني (٣).

أقول: ونحن لسنا بحاجة إلى الاحتجاج بالمراسيل ما دام لم يثبت من أحاديث السجود التي ذكروها مسندة على جواز السجود على كور العمامة شيء،

<sup>(</sup>۱) تلخيص الحبير، ص ٩٧. (٢) السنن الكبرى ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) الفتح الكبير ٢/ ٣٥٧.

كما مرّ عن البيهقي في كتابيه المعرفة والسنن الكبرى.

وإليك بعض ما قاله الأعلام في رد ومناقشة مَن يزعم جواز السجود على كور لعمامة :

1 ـ قال ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد:

وكان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن.

ولكن روى عبد الرزاق في المصنّف من حديث أبي هريرة، قال : كان رسول الله على كور عمامة. وهو من رواية عبد الله بن محرز، وهو متروك.

وذكره أبو أحمد من حديث جابر، ولكنه من رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفى، متروك عن متروك.

وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله على رجلاً يصلي في المسجد، فسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله على عن جبهته. وكان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يسجد على الأرض كثيراً، وعلى الماء والطين، وعلى الخُمر المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة (١).

العمامة:

وأما السجود: فإن مَن أجاز السجود على كور العمامة سألناه عن عمامة غلظ كورها إصبع ثم إصبعان إلى أن نبلغه إلى ذراعين وثلاث وأكثر، فيخرج إلى ما لا يقول به أحدا ثم نحطة من الأصابع إلى طية واحدة من عمامة شرب كذا وكلفناه

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد ١/ ٥٩. أقول: لم يثبت سجوده عَبَنُولَهُ على الفروه المدبوعة في حديث صحيح، ولعله كان يصلي عليها، ويسجد على الأرض لاعليها.

الفرق ولا سبيل إليه.

ثم قال: وبقولنا يقول جمهور السلف، يعني عدم جواز السجود على كور العمامة (١).

" وقال ابن قدامة المقدسي في المغني: قال أحمد: لا يعجبني ـ يعني السجود على كور العمامة ـ إلا في الحر والبرد. وكذلك قال إسحاق، وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة، وكان عبادة بن الصامت يحسر عمامته إذا قام إلى الصلاة. وقال النخعي: أسجد على جبيني أحب إلى (٢).

2 - وقال النووي: إن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض، وأما المروي عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه سجد على كور عمامته فليس بصحيح، قال البيهقي: فلا يثبت في هذا شيء، وأما القياس على باقي الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قول وإن وجب ففي كشفها مشقة، بخلاف الجبهة (٣).

• وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ومن المانعين عن ذلك ـ السجود على كور العمامة ـ على بن أبي طالب الله وابن عمر وعبادة بن الصامت وإبراهيم وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة. روى ذلك عنهم أبو بكر بن أبى شيبة (٤)(٥).

أقـول: فهؤلاء ثلاثة منهم من الصحابة وخمسة من التابعين منعوا من السجود على كور العمامة، ولسنا بحاجة إلى الإكثار من شواهد المنع والمانعين ما دام أولهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه كان من المانعين، وهو الذي كان مع الحق والحق معه بقول الصادق الأمين (٦).

<sup>(</sup>٢) المغني ١/٨/١٥.

<sup>(</sup>٤) المصنف ١/٢٦٨.

<sup>(</sup>١) المحلَّى ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>T) المجموع 2/273.

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٦) أخرج الخطيب في تاريخه ٢٢١/١٤ بسنده عن أم سلمة (رض) قالت: سمعت رسول الله

#### الخلاصة:

تبين مما سبق أن السجود على كور العمامة لم يثبت فيه حديث أصلاً. ثم عرفنا أن ثلاثة من الصحابة منعوا من ذلك، وتبعهم على القول بالمنع خمسة من التابعين، منهم عمر بن عبد العزيز الذي قال لرجل بلهجة ملؤها الاز دراء والتنديد: لعلك ممن يسجد على كور العمامة (١).

ومنهم جعدة بن هبيرة \_ وهو ابن أم هانئ بنت أبي طالب (رض)، وإذا رجعت إلى حديثه فهو فيه أشد استنكاراً وأعظم إنكاراً من عمر بن عبد العزيز، وذلك حين رأى رجلاً سجد وعليه مغفرة وعمامة قد غطّى بهما وجهه، فأخذ بمغفرته وعمامته فألقاهما من خلفه.

أقرول: فأي نكير أبعد من هذا على من يسجد على عمامته!!

ثم إن من أجاز السجود على كور العمامة أو فعل ذلك، ربما كان ذلك منه لعذر من برد أو حر أو نحو ذلك من الأعذار المبيحة عند الاضطرار، كما فهم ذلك أحمد بن حنبل كما مر ذلك عنه.

ومن الشواهد على ذلك ما روي عن مكحول ـ وهو من التابعين ـ أنه كان يسجد على كور العمامة، فقال له محمد بن راشد، فقال: إني أخاف على بصري من برد الحصى (٢).

وفي إنكار محمد بن راشد على مكحول دليل على أن الناس كانوا لا يسجدون على كور العمامة اختياراً، فإذا سجد أحدهم -كما فعل مكحول - عيب عليه ذلك

صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حنى بردا علي الحوض يوم القيامة. وبمعناه أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٣٥/٧ عن سعد بن أبب وقاص، وفي ص ٢٣٤ عن أبي سعيد الخدري. والحاكم في المستدرك ١١٩/٣، والترمذي في سننه ٢٩٨/٢ وغيرهم.

(١) المصدر السابق ٢٩٨/١.

وقيل له فيه، حتى إذا أبان عذره عذروه، وإلا أنكروه.

ولسنا بحاجة بعد هذا كله إلى ما سبق نقله من توجيه الأوزاعي المدخول، وتبقى نتيجة المسألة أن السجود اختياراً إنما هو على الأرض مباشرة من دون حيلولة كور العمامة أو المغفرة أو العصابة أو نحوها.

وأما مع الاضطرار لحر أو برد أو غير ذلك فقد أبيح لابن آدم ما اضطر إليه، ودين الله يسر لا عسر فيه.

### الناحية الثانية:

## في السجود على ما أنبتت الأرض

والكلام فيه يتم في مقدمة وأربع مسائل وخاتمة:

أما المقدمة : فعرض للآراء حول السجود على ما أنبتته الأرض، وهل يُستثنى المأكول والملبوس من ذلك أم لا؟

وأما المسائل: فهي في أجناس ورد ذكرها في الأحاديث فاختلف الفقهاء في أحكام بعضها، وهي كما يلي:

المسألة الأولى: في السجود على الخُمرة.

المسألة الثانية: في السجود على الحصى.

المسألة الثالثة: في السجود على البساط.

المسألة الرابعة: في السجود على الطنفسة.

#### المقدمة:

لم يختلف المسلمون في جواز السجود على ما أنبتت الأرض بما هو نبات، إلا أنهم اختلفوا في دخول المأكول والملبوس منه تحت عنوان الجواز، فأجازه بعضهم ومنع منه آخرون، تبعاً لاجتهاد الفقهاء في ذلك، وقد استند كل إلى حجّة قامت عنده، وعلينا الآن أن نستعرض بعض مقالاتهم وأدلتهم في ذلك:

ا عقالت الإمامية عما جاء في الحدائق الناضرة: المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم أنه لا يجوز السجود اختياراً إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس عادة. ولم يستثنوا من هذه القاعدة إلا القرطاس، ونُقل عن المرتضى في المسائل الموصلية كراهة السجود على ثياب القطن والكتان، وفي المصباح وافق الأصحاب.

ويدل على الأول الأخبار المستفيضة:

ومنها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عنها: ما رواه السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس »(١).

وعن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله على: «لا يُسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا قطن وكتان» (٢).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب ما يسجد عليه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر على قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض، ولا على شيء من الرياش (١).

وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله على، قال له: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس (٢).

وروى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن هشام بن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: أخبرني عما يجوز السجود عليه \_وذكر الحديث السابق \_ثم قال: فقلت له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال: لأن السجود هو الخضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل.

ثم ذكر أحاديث أخر تؤيّد ما سبق لم نذكرها اكتفاء بما ذكرناه، وبذلك نكتفي في عرض قول الإمامية في هذه المسألة.

٢ - وقالت الحنفية \_ كما في غنية المتملي: (ولو وضع كفيّه أو بسط خرقة على شيء طاهر للحر أو للبرد أو للتراب وسجد جاز ذلك، والكلام إنما هو في الكراهة)، أما السجود على الكفين فقد قدّمنا الكلام عليه، وأما على الخرقة ونحوها فالصحيح

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، باب ١ من ابواب ما يسجد عليه.

<sup>(</sup>٣) الحدائق الناضرة ٧/٥/٧.

عدم الكراهة، ففي الصحيح أنه على كانت تحمل له الخُمرة فيسجد عليها ـ وهي حصير صغيرة من الخوص.

وحُكي عن الإمام - يعني أبا حنيفة - أنه صلى في المسجد الحرام على الخرقة، فنهاه رجل، فقال له الإمام : من أين أنت؟ فقال : من خوارزم. فقال الإمام : جاء التكبير من ورائي - يعني تتعلمون منا ثم تعلموننا - هل تصلون على البردي في بلادكم؟ فقال : نعم، فقال : تجوزوا الصلاة على الحشيش ولا تجوزوها على الخرقة! والحاصل : أنه لا كراهة في السجود على شيء مما فرش على الأرض مما لا يتحرك بحركة المصلي بالإجماع، إلا أن مالكاً كرهه فيما يكون من غير جنس الأرض كالجلد والمسح، وكذا خرقة القطن والكتان متمسكاً بحديث الخمرة (١).

وجاء نحو ذلك في حاشية ابن عابدين، وزاد على ذلك بقوله: ولكن الأفضل عندنا السجود على الأرض أو ما أنبتت كما في نور الإيضاح ومنية المصلي (٢).

وقال السرخسي في المبسوط: وجاء في الحديث الصلاة على ما أنبتت الأرض أفضل من الصلاة على ما لم تنبته الأرض، فلهذا اختاروا الحشيش والحصير على الساط<sup>(٣)</sup>.

" وقالت المالكية - كما في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: والجمهور على إباحة السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبت الأرض، والكراهية بعد ذلك، وهو مذهب مالك بن أنس (٤).

أقـول: لقد مرّ في مقالة الحنفية حكاية قول مالك، وأنه كره السجود على ما لا يكون من غير جنس الأرض كالجلد والمسح، وكذا خرقة القطن والكتان متمسكاً

<sup>(</sup>١) غنية المتملي في شرح منية المصلي، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١/٤٦٩. ترم (٣) المبسوط ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١/٨٥٨.

بحديث الخُمرة، ويؤكّد ذلك ما حكاه الشوكاني في نيل الأوطار عن مالك كراهته الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى، كالقطن والكتان (١١). وهذا يغنى عن بيان مسألة السجود على القطن والكتان.

ع - وقالت الشافعية - كما في شرح النووي لصحيح مسلم، كتاب المساجد،
 قال: إن الفقهاء بصفة عامة يصرّحون بأن الصلاة يجوز أن تؤدّى على أي شيء تنبته الأرض.

وفي حلية الفقهاء للقفال الشاشي : وتجوز الصلاة على ما اتخذ من شعر أو صوف أو وبر<sup>(٢)</sup>.

وجاء في كتاب الأنوار لأعمال الأبرار ليوسف الأردبيلي وهو فقيه شافعي: الثاني من شروط السجود... ولو سجد على قطن أو حشيش أو شيء آخر محشق بهما وجب أن يتحامل بحيث ينكبس وتثبت جبهته. الثالث من شروط السجود: أن يضع مكشوفاً، فلو سجد على طرّته أو كور عمامته أو كمّه أو ذيله المتحرك بحركته قياماً أو قعوداً لم يحصل السجود").

٥ - وقالت الحنابلة - كما جاء في الإنصاف للمروادي: قال الأصحاب: لو سجد على حشيش أو قطن أو ثلج أو برَدَ ونحوه ولم يجد حجمه لم يصح، لعدم المكان المستقر (٤).

أقسول: ومفهوم ذلك إذا كان يجد الحجم وكان مستقراً يصح السجود عليه. 7 - وقالت الزيدية \_ كما في السيل الجرار:

واعلم أن الأمر بالسجود على هذه الأعضاء لا بدّ أن يكون على الأرض أو على ما هو عليها من حصير أو نحوه، فلا يجعل المصلي بين هذه الأعضاء وبين ذلك حائلاً

<sup>(</sup>٢) حلية الفقهاء ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٢٠/٢.

<sup>(</sup>١) نيلِ الأوطِار ١/٧٢١.

<sup>(</sup>٣) الأنوار لأعمال الأبرار ١/٩٣.

، لا من حَي ولا من غيره، فإن فعل خالف ما أمر به مع كون ذلك بياناً لمجمل القرآن، لهذا حكم المصنف على من لم يسجد على هذه الأعضاء بلا حائل بينها وبين الأرض بالبطلان لسجدته (١).

وجاء في نيل الأوطار: وقد كره ذلك ـ الصلاة على البسط ـ جماعة من التابعين ممن بعدهم... وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء دون الأرض. وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض، وإلى الكراهة ذهب الهادي ـ من أئمة الزيدية ـ ومالك ، ومنعت الإمامية صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض (٢). وكره مالك أيضاً الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن... واستدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث « جُعلت لي مسجداً وطهوراً » بناءاً على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك (٢).

٧ - وقالت الإسماعيلية ـ كما جاء في دعائم الإسلام: وعنه ـ جعفر بن محمد ـ أنه قال: لا بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض غير الطعام كالحلافي وأشباهها. وأنه رخص في الصلاة على ثياب الصوف، وكل ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه، والكفان والقدمان والركبتان من المساجد، فإذا جاز لباس ثوب الصوف والصلاة فيه فذلك مما يسجد عليه، كذلك يجزي السجود بالوجه عليه (٤).

A - وقالت الخوارج - كما في قاموس الشريعة: أجمع الناس على ما تناهى إلينا من أقاويلهم على جواز السجود على ما أنبتت الأرض، واختلفوا على ما لم تنبته الأرض نحو الصوف والجلد والقز والإبريسم وما جرى هذا المجرى.

وأجمع علماؤنا على جواز السجود على ما أنبتت دون غيره، ويوافقه [كذا] على

 <sup>(</sup>۲) لقد تقدم رأي الإمامية في ذلك، فراجع.
 (٤) دعائم الإسلام ١٧٨/١.

<sup>(</sup>١) السيل الجرار ١/٢١٧.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٢/١٢٦\_١٢٧.

ذلك أهل المدينة من الشّيع، والحجة لهم في ذلك قول النبي على الأرض مسجداً وترابها طهوراً ». فلولا الإجماع لم يجز السجود إلا على أديم الأرض وحده، فلما اتفقوا على جواز ذلك على الأرض وما أنبتت وجب التسليم للإجماع، وبقى الباقي في جملة ما لم يؤمر بالسجود عليه، والمجوّز للسجود على شيء طاهر غير ما أنبتت الأرض محتاج إلى دليل.

وكره أصحابنا السجود على الثياب والفضة والذهب، وإن كان مما أنبتت الأرض كراهية تأديب، لأن تركهم الأمر بإعادة الصلاة لمن سجد على ذلك يدل على ما قلنا، والله أعلم. ولا أظن كراهتهم للسجود على بعض ما دخل في جملة الإجماع إلا التواضع والتذلّل لله تعالى في حال السجود، ولأن في إجازة ما لم يؤمن معه من دعاوى الفخر والخيلاء (١١).

9 - وقالت الظاهرية - كما في المحلى لابن حزم: مسألة: والصلاة جائزة على الجلود وعلى الصوف (٢) وعلى كل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهراً، وجائز للمرأة أن تصلّي على الحرير، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسليمان وغيرهم. وقال عطاء: لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء. وقال مالك: تكره الصلاة على غير الأرض أو ما أنبتت الأرض.

قال على - هو ابن حزم - : هذا قول لا دليل على صحته، والسجود واجب على سبعة أعضاء : الرجلين والركبتين واليدين والجبهة والأنف، وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرنا حاشا الجبهة، فأي فرق بين أعضاء السجود؟ ولا سبيل إلى وجود فرق بينهما، لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من إجماع

<sup>(</sup>١) قاموس الشريعة ١٩/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في أواخر المسألة الثانية (السجود على الحصير) عدم جواز السجود عملى الفروة المدبوغة، وهي جلد وصوف، فراجع.

ولا قياس، ولا من قول صاحب، ولا من رأي له وجه، وبالله تعالى التوفيق.

وروينا عن ابن مسعود أنه صلى على مِسح شعر، وعن عمر بن الخطاب أنه كان يسجد في صلاته على عبقري \_ وهو بساط صوف \_، وعن ابن عباس أنه سجد في صلاته على طنفسة \_ وهي بساط صوف، وعن أبي الدرداء مثل ذلك، وعن شريح والزهري مثل ذلك، وعن الحسن، ولا مخالف لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وبالله تعالى التوفيق (١).

أقسول: انتهى ما أردنا نقله عن رأي الظاهرية، وذلك كما ذكره ابن حزم وهو من أئمتهم المبرزين.

ومن الغريب منه دعاواه التي مرّت من نفي وجود الفرق بين أعضاء السجود لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة بل وحتى السقيمة، ولا الإجماع ولا القياس ولا من قول صاحب ولا من رأي له وجه؟

فنقول له: أما وجود الفرق بين أعضاء السجود في الصلاة من الكتاب العزيز، فقد خصّ تعالى الوجه بالذكر دون بقية أعضاء المساجد كما ورد ذلك في قوله تعالى ﴿ يَخِرُونَ لِلاَّذْقَانِ تعالى ﴿ يَخِرُونَ لِلاَّذْقَانِ سَيَماهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ (٢)، وفي قوله تعالى ﴿ يَخِرُونَ لِلاَّذْقَانِ سَعَالَى ﴿ اللهُ عَلَى وَجُودِ الفرق بينه وبين سائر سَائر أعضاء المساجد الأخرى.

وأما وجود الفرق بين الوجه وسائر أعضاء السجود من السنة الصحيحة قوله وأما وجهي » ونحوه، وقد مرّت الأحاديث النبوية الصحيحة القولية والعملية، كقوله عليه في تعليم المسيء: « مكن جبهتك من الأرض » ، « وكان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض » ونحوها، فضلاً عما مرّ من الأحاديث الإمامية عن أئمة أهل

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، ال<sup>ت</sup>ية ٢٩.

<sup>(</sup>١) المحلَّى ٨٣/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية ١٠٧.

البيت المنالا.

وأما الإجماع على وجود الفرق بين الوجه وبين سائر الأعضاء، فيجب وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت دون وجوب ذلك في بقية الأعضاء، فقد مرّ ادعاء الإجماع، وقد حكاه الإمامية والشافعية والخوارج، وذهب إليه الجمهور من المالكية. وأما القياس فمن الغريب مطالبته به وذكره له وهو الذي ألُّف كتاباً في إبطال القياس، فهو لا يقول بالقياس، فليس له أن يطالب به، ونحن مثله فلا نطالب به، لأنا لا نقول به لنقايسه، ولكنا نشير إلى أن آية الوضوء وآية التيمم ورد فيهما حكم الطهارة المائية والترابية، فهل وجد التكليف على الأعضاء فيهما واحداً بالتساوي أليس في آية الوضوء قال تعالى ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوا بِرُورُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بينما لم يرد لهما ذكر في آية التيمم، أوليس القياس ينبغي لمن يقول به أن يمسح بالتراب أيضاً رأسه ورجله، لأنهما ممسوحان في الوضوء مثلاً؟ ولأن الطهارة الترابية بدل الطهارة المائية، ولا بدُّ في البدل حكم المبدِّل منه. ثم هو نفسه ذهب إلى ذلك في كتابه مراتب الإجماع (١١)، فقال: واتّفقوا على أن من ـ فعل كذا وكذا وكذا.

وذكر عدة أحكام للمصلّي \_ إلى أن قال: ووضع جبهته وأنفه مكشفين ويديه ورجليه على ما هو عليه قائم مما يحل افتراشه في الصلاة، ونحو ذلك ما يحل لباسه...

ثم قال في آخر كلامه هذا: على أننا رُوينا عن عطاء كراهية السجود على غير التراب والبطحاء والحصى (٢).

وأما دعواه عدم ورود قول صاحب أو من له رأي في ذلك، فيكفي في ردُّها ما مرّ

<sup>(</sup>١) مطبوع مع كتاب محاسن الإسلام لأبي عبد الله البخاري الملقّب بالزاهد، نشر مكتبة القدسي ١٣٥٧هـ ١٣٥٧هـ

من آثار الصحابة والتابعين، وسيأتي قريباً ذكر من كان منهم يصلي على الخمرة والحصير ـ وهما مما أنبتت الأرض ،كما سيأتي في المبحث الرابع ذكر الصحابة الذين كانوا لا يسجدون إلا على الأرض أو ما أنبتت، وفي المبحث الخامس ذكر التابعين كذلك.

والآن إلى المسائل التي تتضمن الرد أيضاً على مزاعم ابن حزم وأضرابه ممن يرى جواز السجود على البساط وإن كان من صوف، وعلى المسح وإن كان من شعر ، وعلى الطنفسة، وهي بساط له خمل، ونحو ذلك مما ليس أرضاً ولا مما أنبتته الأرض، فلا يجوز السجود على شيء منه.

## المسألة الأولى :

# في السجود على الخُمرة

والكلام فيها يتم في جهتين:

## الجهة الأولى : في تعريف الخُمرة.

قال الهروي وغيره من اللغويين : هي بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم، وهي السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل حرّ وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص النخل.

وقال الجوهري : النُحمرة ـ بالضم ـ سجادة تعمل من سعف النخيل وترمل بالخيوط (١).

وقال أبو عبيد: هي \_ بضم الخاء \_ سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلي، فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاته أو اضطجاع فهو حصير وليس بخُمرة.

(۱) الصحاح ۲/۹/۲.

وقال الخطابي : هي السجادة يسجد عليها المصلي، وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقط، وقد تكون عند بعضهم أكبر من ذلك (١).

وجاء في تلخيص الصحاح: الخُمرة ـ بالضم ـ حصير صغير من ليف أو غيره بقدر الكف، وهو الذي تتخذه الآن الشيعة للسجود (٢).

وفسرها محمد طاهر صاحب مجمع بحار الأنوار فيه، فقال: الخمرة وهي التي يسجد عليها الآن الشيعة (٢).

أقول: وتسمى المِسجدة أيضاً كما في الإفصاح مختصر المخصص (٤)، وهذا يكفى في تعريفها.

## الجهة الثانية : في الأدلة على جواز السجود عليها.

وهي ثلاثة:

أولاً: الأحاديث النبوية.

ثانياً: الأحاديث الإمامية.

ثالثاً: آثار الصحابة والتابعين.

وعلى ضوء هذه الأدلة جاءت فتاوى الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية، وقد مرً شيء منها قريباً.

والآن لنقرأ شيئاً من كل واحد من تلك الأدلة:

## أولاً: الأحاديث النبوية:

منها: ما رواه ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلّي على الخُمرة.

<sup>(</sup>١) راجع هذه الأقوال في نيل الأوطار للشوكاني ١/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) تلخيص الصحاح، ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) الإفصاح، ص ٦٩٥.

وهذا حديث حسن صحيح كما قاله الترمذي وقد أخرجه في سننه.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: وفي الباب باب السجود على الخُمرة عن أم حبيبة عند الطبراني، وعن أم سلمة عند الطبراني أيضاً، وعن عائشة عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. (فهذه ثلاث من أُمهات المؤمنين).

وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد والبزار.

وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد عند ابن أبي شيبة، وعن أنس عند الطبراني في الصغير والأوسط والبزار بإسناد رجاله ثقات.

وعن جابر عند البزار.

وعن أبى بكرة عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات.

وعن أبي هريرة عند مسلم والنسائي.

وعن أم أيمن عند الطبراني بإسناد جيد.

وعن أم سليم عند أحمد والطبراني وإسناده جيد (١). انتهى ما ذكره الشوكاني. وقد فاته ذكر الحديث: عن أبي سعيد الخدري، وقد ورد في مسند أبي حنيفة (٢)، كما أخرجه الخوارزمي في جامع مسانيد أب عنيفة.

إذن فالحديث عنه عنه عنه عنه عنه على الخمرة ثابت لا شك فيه، رواه أكثر من عشرة من الصحابة.

بل يظهر من بعض أحاديث بعض أمهات المؤمنين أنه عنه كانت له خُمرة خاصة في مسجده يصلي عليها موضعها قرب بيته، فقد أمر بعض أزواجه أن تناوله الخُمرة من المسجد، فقالت: إني حائض ـ حيث ظنت أن ما بها من حيض يُحظِر

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي حنيفة، ص ٥٤ بهامش الأدب المفرد للبخاري.

<sup>(</sup>٣) جامع مسانيد أبي حنيفة ١/٣٠٠.

عليها تناول الخمرة من المسجد ـ فقال لها ﷺ : إن حيضتك ليست في يدك.

وهذا الحديث فيما رواه الستة إلا البخاري كان مع عائشة، وقد حسّنه الترمذي، وهو صحيح بتصحيح مسلم له بإخراجه إياه في صحيحه، فصلاته على الخمرة ثابتة لا ريب في ثبوتها، وهذا يكفينا عن سرد باقى الأحاديث.

## ثانياً: الأحاديث الإمامية:

ا عنها ما رواه الكليني في الكافي بإسناده إلى الإمام الصادق في قال : السجود على الأرض فريضة وعلى الخُمرة سُنّة.

\* = ومنها ما رواه الكليني في الكافي أيضاً والطوسي في التهذيب بإسنادهما إلى على بن الريّان، قال: كتب بعض أصحابنا إليه \_ يعنى أبا جعفر الباقر على \_ بيد إبراهيم بن عقبة، يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنيّة، فكتب: صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه، ولا تصل على ما كان معمولاً بسيورة.

وزاد الطوسي في روايته: فتوقّف أصحابنا، فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شراً الفهمي: (كأنها خيوط ماري تغار وتفتلُ). وماري رجل حبّال يفتل الخيوط.

ع ـ ومنها ما رواه الكليني في الكافي والطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار بإسناديهما عن حمران، عن أحدهما المناه على المحمرة، يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خُمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.

وحسبنا من أخبار الأمامية ما ذكرناه.

# ثالثاً: آثار الصحابة والتابعين :

في مراجعة عجلى لكتب الحديث وقفت على ذِكر اثنين من الصحابة وتابعي

واحد كانوا يرون جواز السجود على الخُمرة، وكان الصحابيان يسجدان عليها، وهما:

١ ـ أبو ذر الغفاري ـ الصحابي الجليل ـ كان يصلي على الخُمرة.

\* عبد الله بن عمر كان أيضاً يصلي على الخُمرة، وقد أخرج ذلك عنهما ابن أبي شيبة في المصنف (١).

أما التابعي فهو سعيد بن المسيب، وأخرج عنه ابن أبي شيبة أيضاً في المصنف أنه قال: الصلاة على الخُمرة سنَّة (٢).

ومع مشروعية السجود على الخُمرة قولاً وعملاً، فقد روي عن تابعيين معدودين في فقهاء التابعين الأولين، وهما عطاء وعمر بن عبد العزيز، المنع وإلزام المصلي أن يسجد على حر وجهه على الأرض. فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت صلاة الإنسان على الخُمرة والوطاء؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن تحت وجهه ويديه وإن كانت تحت ركبتيه، من أجل أنه يسجد على حرّ وجهه ".

ولم أقف على غير هذا التابعي مخالفاً في جواز السجود على الخُمرة، وأوجب السجود على الخُمرة، وأوجب السجود على أديم الأرض فقط، ويؤكّد ذلك ما تقدم نقله عنه من قوله: لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء (٤).

وأما عمر بن عبد العزيز فقد قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخُمرة، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب فيوضع على الخُمرة فيسجد عليه. ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) راجع ما قالته الظاهرية.

<sup>(</sup>١) المصنف ١/٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) المصنف لعبد الرزاق ١/ ٣٩٢.

والخشوع، فلا يكون فيه مخالفاً للجماعة (١).

### المسألة الثانية:

### في السجود على الحصير.

ماكنت أحسب أني بحاجة إلى البحث في هذه المسألة، لوضوح الجواز في السجود على الحصير بكلامعنيه المناسبين للمقام: إما وجه الأرض، أو النسيج من البردي ونحوه، فهما أرض أو ما أنبتت، والسجود على كل منهما جائز.

لكن الذي دعاني إلى البحث هو الأثر المروي عن عائشة وقد سُئلت: أكان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن يصلي عليه.

وهذا أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وعنه نقله الآخرون، ومنهم الشوكاني في نيل الأوطار، وحكى عن العراقي أنه قال: رجاله ثقات<sup>(٢)</sup>.

فقال الشوكاني: ولكن صلاته عَلَيْهُ على الحصير ثابتة من حديث أنس عند الجماعة، ومن حديث أبي سعيد الخدري (٣)، ومن حديث أم سلمة عند الطبراني في الكبير، ومن حديث ابن عمر عند أبي حاتم في العلل.

ثم قال: وكيفية الجمع بين حديثها \_هذا \_وسائر الأحاديث أنها إنما نفت علمها، ومن علم صلاته على الحصير مقدَّم على النافي. وأيضاً فإن حديثها وإن كان رجاله ثقات فإن فيه شذوذاً ونكارة كما قال العراقي.

أقسول: لقد مرّ في المسألة الأولى جواز السجود على الخُمرة، ومرّ في تعريفها بأنها حصيرة صغيرة، ومرّ أيضاً أن عائشة إحدى الثلاث من أمهات المؤمنين اللاتي

<sup>(</sup>١) المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ٤٦/٥.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ١٢٨/٢.

روين حديث السجود على الخمرة عنه عَنَيْنَ وحديثها أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، فأي معنى لجوابها السائل: لم يكن يصلي عليه؟ أليس الخمرة حصيراً؟ ثم ما هو الحصير الذي تخيّلته فأجابت بالنفي؟

وإلى القارئ إلمامة عابرة بمعاني اللفظ:

الحصير: الضيّق البخيل، والحصير المحبس، والحصير الجنب، والحصير الملك، والحصير الملك، والحصير هو وجه الأرض (١).

وجاء في المسلسل في غريب لغة العرب: الحصير وجه الأرض (٢). وجاء فيه أيضاً: والرمل الحصير، والحصير وجه الأرض (٣).

ولا شك أن الأربعة الأولى ليست مراد السائل ولا المجيب، بقي المعنى الخامس وهو الأظهر في السؤال ويحتمل هو السادس.

وإنما قلنا باحتماله لأن عائشة تقول: «كنت إذا حضت نزلت من المثال إلى الحصير» في حديث أخرجه أبو داود في سننه.

قال شارح السنن : المثال بكسر الميم الفراش، جمعه مُثُل وأمثلة، وكان فراشه صلى الله عليه [وآله] وسلم من أدم حشوه ليف كما روى الترمذي.

ثم قال: والحصير قيل: هو الأرض، وقيل: ما ينسج من النبات المعروف.

فإذن يحتمل أنها تنزل عن فراشه على الأنها حائض، وتنام على الحصير يعني الأرض، وإن كان المعنى المعروف المألوف هو الأظهر. ومهما يكن مرادها إلا أن الغرابة في جوابها. كيف وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم كما قال الترمذي.

 <sup>(</sup>١) راجع الصحاح والمصباح المنير، مادة حصر، والمنهل العذب المورود بشرح سنن أبىي داود
 (٢) المسلسل في غريب لعة العرب، ص٩٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص١١١.

ثم قال: إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً (١).
قال السرخسي الحنفي في المبسوط: وكذلك ـ يعني يجوز ـ الصلاة على الحصير، لأنه عمل الناس في مساجدهم، بخلاف ما يقوله بعض من لا يعتد بقوله: إنه لا يجوز الصلاة على الحصير، لأن سائلاً سأل عائشة (رض): هل صلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم على الحصير فإني سمعت قول الله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾؟ فقالت: لا. ولكن هذا الحديث شاذ، فقد اشتهر عن عائشة (رض) أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يصلي على الخمرة، وهو اسم لقطعة حصير، ومعنى قول الله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ أي لقطعة حصير، ومعنى قول الله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ أي

أقسول: أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجة وابن أبي شيبة وابن حبان وغيرهم من حديث أنس وجاء فيه بلفظ أبي داود: فنضحوا له طرف حصير كان لهم قد اسود من طول... الخ<sup>(٣)</sup>.

وفي لفظ ابن أبي شيبة : وفي البيت فحل من تلك الفحول، فأمر بجانب منه فكنُس ورشٌ فصلى... الخ.

وقال في المنهل العذب المورود: والفُحُل ـ بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة ـ حصير يُتَّخذ من ذكر النخل (٤).

فظهر مما تقدم أن السجود على الحصير جائز، بل ذهب إلى استحباب الصلاة عليه أكثر أهل العلم كما يقوله الترمذي، إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً.

<sup>(</sup>۱) المنهل العذب المورود ٩/٣٥. (٢) المبسوط ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير.

<sup>(</sup>٤) المنهل آلعذب المورود ٥/٧٧.

بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، وذلك حديث المغيرة بن شعبة، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلى على الحصير والفروة المدبوغة.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم والبيهقي، ورواه الشوكاني في نيل الأوطار والنبهاني في الفتح الكبير (١) نقلاً عمن ذكرناه أولاً.

وقد طعن شراح الحديث في إسناده خصوصاً في والد أبي عون الراوي عن المغيرة قوله، فقال فيه أبو حاتم: مجهول وقال ابن حجر في التقريب: مجهول من السادسة.

فهو من جهة الإسناد ضعيف لجهالة والد أبي عون.

وأما من جهة المتن فهو قد تضمن أمرين : السجود على الحصير، وهذا له شواهد كئيرة مرَّ بعضها، وهي من طرقنا كثيرة وصحيحة.

أما الأمر الآخر وهو السجود على الفروة المدبوغة فلم يأتِ له شاهد واحد، بل جاءت الآثار بكراهة الصلاة على بسط الشعر والثياب والأدم.

وجاء في المنهل العذب المورود: قال في المدونة: وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم، وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها، ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه. وكان لا يرى بأساً بالحصير وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها عليها .

ويبدو لي من رواية أبي داود وأحمد لحديث المغيرة المشار إليه أن المصلين في عهديهما ربما كانوا يستعملون بسط الشعر والأدم والثياب والطنافس، لذلك عنون لها الأول في سننه في كتاب الصلاة باب ٩١، والثاني في مسند المغيرة، وهما من رجال القرن الثالث الهجري، ولكن ليس ذلك تحديداً دقيقاً. وهذا \_ فيما أحسب \_ هو الذي دعا المستشرق فنسنك لأن يقول في مقالته عن السجادة في دائرة المعارف

<sup>(</sup>١) الفتح الكبير ٢/٢٨٢. (٢) المنهل العذب المورود ٥/٩٥.

الإسلامية: على أنه يتضح لنا من أبي داود (كتاب الصلاة باب ٩١) أن المصلّين كانوا يستعملون في نهاية القرن الثالث الهجري والتاسع الميلادي « الفروة المصبوغة » (١١). ويريد بها ما تقدم الفروة المدبوغة.

ومهما كان الداعي له في قوله ومراده فقد تقدم أنه لم يصح الحديث سنداً ولا دلالة، ولو صح ورود اللفظ في حديث المغيرة \_إن صح سنداً \_لم يصح دلالة، فيدل على أن استعمالها كان في زمانه، أو قُل من مستحدثات زمانه كما في الصلاة على الطنافس كما سيأتي.

#### المسألة الثالثة:

## في السجود على البساط

وقبل البحث في هذه المسألة لا بدّ لنا من تنبيه القارئ إلى وجود الفرق بين معنيين للبساط بالفتح وبالكسر. فعلى الفتح يكون البساط هو الأرض الواسعة، ومنه قولهم للأرض: البسيطة. قال عديل بن الفرج العجلى:

ودون يد العجاج من أنْ تنالني بساط لأيدي الناعجات عريض وأما على الكسر يكون البِساط هو ما يفرش ويبسط على الأرض، وليس يعني ذلك بالضرورة أن يكون مخصوصاً بجنس خاص، فربما كان المراد به الفراش مما أنبتته الأرض فيصح السجود عليه، وذلك كالحصير مثلاً، وبه وردت أحاديث الجواز في مسألة السجود على البِساط كما ستأتي إن شاء الله تعالى، وربّما كان البِساط من شعر أو صوف أو غير ذلك مما لا يصح السجود عليه، لأنه من غير ما أنبتته الأرض.

وبحثنا إنما هو عن البِساط ـ بالكسر ـ فلننظر إلى الأحاديث التي وردت في جواز

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ١١/٧٦.

الصلاة على البِساط ما المراد به فيها؟ وهل تشمل كل ما بسط على الأرض؟ أم أنها خاصة بما أنبتته الأرض كالحصير مثلاً؟ فنقول:

أما ما ورد في ذلك من الأحاديث فهي عدة:

منها: ما رواه ابن عباس، وحديثه أخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقي في السنن الكبرى (١) والشوكاني في نيل الأوطار (٢) بأسانيدهم عن ابن عباس أنه صلى على بساط، ثم قال: إن الرسول عَلَيْهِ صلى على بساط...الخ.

وهذا الحديث لم تسلم أسانيده جميعاً من مناقشة، لأنها تنتهي إلى زمعة بن صالح الحيدي، الذي ضعّفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وإن أخرج له مسلم فرد حديث مقروناً بآخر، فالحديث من ناحية السند غير نقي، أما الدلالة فسيأتي ما فيها.

ومن الأحاديث الدالة على جواز الصلاة على البساط حديث أنس، وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصحّحه، والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة، وإليك الحديث بلفظه:

عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه [و آله] وسلم يخالطنا فيقول لأخ لي: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ (٣) قال : ونضح بساطاً لنا فصلى عليه.

وهذا الحديث إن سلم سنداً لم يسلم دلالة.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: (فائدة): حديث أنس الذي ذكر بلفظ البسط أخرجه الأئمة الستة بلفظ الحصير، قال العراقي في شرح الترمذي: فرّق المصنف يعني الترمذي ـ بين حديث أنس في الصلاة على البسط، وبين حديث أنس في

(۱) السنن الكبرى ٤٣٧/٢. (٢) نيل الأوطار ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) جاء في المصباح المنير (مادة : نغر) : ويقال : إن أهل المدينة يسمون البلبل النغرة والحمرة ، وقيل يشبه العصفور، ويصغّر على نغيّر ...

الصلاة على الحصير، وعقد لكل منهما باباً، وقد روى ابن أبي شيبة في سننه ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ: فيصلي أحياناً على بساط لنا، وهو حصير ننضحه بالماء.

قال العراقي: فتبين أن مراد أنس بالبساط الحصير، ولا شك أنه صادق على الحصير، لكونه يبسط على الأرض أي يفرش.

ثم عقب الشوكاني على ذلك بقوله : وهذه الرواية إن صلحت لتقييد حديث أنس لم تصلح لتقييد حديث أنس لم تصلح لتقييد حديث ابن عباس (١).

أقسول: ومن الغريب من الشوكاني قوله هذا، فهل من قرينة صارفة معينة في حديث ابن عباس تمنع من حمل حديثه على الحصير، ولا أقل من بقاء احتماله قوياً، خصوصاً إذا قرأنا بقية أحاديث أنس المروية في هذا، نحو حديثه الذي رواه البيهقى في السنن الكبرى:

قال: كان رسول الله من أحسن الناس خلقاً، فربما يحضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا. قال أنس: وكان بساطهم من جريد النخل.

قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح... (٢)

أقسول: في الحديث تصريح بأن بساطهم كان جريد النخل، والمراد سعفه. وأيضاً لأنس حديث بلفظ آخر، وهو: أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم دخل بيتاً فيه فحل، فكسح ناحية منه ورشه وصلى عليه.

أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، وفسّر في الهامش الفحل: بأنه حصير معمول

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ١/٢٧/.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ٢/٢٦٤ في أول باب من بسط شيئاً فصلى عليه.

من سعف فحال النخل(١).

أقسول: من المتيقن أن بساط بيت أنس لم يكن هو الوحيد المخصوص بالحصير، بل كل البُسط التي في بيوت غيره من الناس كذلك، فكلهم في بلد واحد وعصر واحد، وعُرفهم في الاستعمال اللغوي واحد. وما دام الإطلاق في معنى البساط لما يُفرش على الأرض، وكانت أحاديث أنس فيها قرينة على استعمال أهل المدينة في ذلك العصر لفظ البِساط بمعنى الحصير، فيقيد ذلك الإطلاق، ويكون الاستعمال قرينة معينة على أن المراد بالبساط في حديث ابن عباس إن صح سنداً وهو لم يصح كما بينًا - أيضاً هو نفس المراد بالبساط في حديث أنس وهو الحصير، فلا يمكن الاستدلال بحديث ابن عباس على جواز الصلاة على مطلق البساط حتى فلا يمكن الاستدلال بحديث ابن عباس على جواز الصلاة على مطلق البساط حتى لو كان من غير ما أنبتت الأرض.

وللشوكاني في المقام كلام استدل به على جواز الصلاة على مطلق البُسُط في نيل الأوطار، فقال: والحديث \_ يعني حديث أنس \_ يدل على جواز الصلاة على البُسط، وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء.

وقد كره ذلك جماعة من التابعين ممن بعدهم، فروى ابن أبي شيبة في المصنف (٢) عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا: الصلاة على الطنفسة \_وهي البساط الذي تحته خمل \_محدثة.

وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصنف ١/١، ٤٠، وسيأتي الكلام حول إحداث الصلاة على الطنافس في لمحة تاريخية عن المساجد والسجادة.

على شيء دون الأرض.

وإلى الكراهة ذهب الهادي<sup>(۱)</sup> ومالك<sup>(۲)</sup>. ومنعت الإمامية صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض، وكره مالك أيضاً الصلاة على ما كان من نبات الأرض ودخلته صناعة أخرى كالقطن والكتان. قال ابن العربي: وإنما كرهه من جهة الزخرفة. واستدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » بناءاً على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك.

قال في ضوء النهار: وهو وهم، لأن المراد بالأرض في الحديث: التراب، بدليل (وطهوراً)، وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في جواز التيمم بما أنبتت الأرض. انتهى.

أقول \_ والقائل هو الشوكاني \_ : بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم من التراب، بدليل ما ثبت في الصحيح بلفظ (وتربتها طهوراً)، وإلا لزم صحة إضافة الشي إلى نفسه، وهي باطلة باتفاق.

ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث: إن التنصيص على كون الأرض مسجداً لا ينفي كون غيرها مسجداً بعد تسليم عدم صدق مسمّى الأرض على البُسُط، على أن السجود على البُسُط ونحوها سجود على الأرض، كما يقال للراكب على السرج الموضوع على ظهر الفرس: راكب على الفرس. وقد صح أن رسول الله على المسرح على البُسُط، وهو لا يفعل المكروه. انتهى كلام الشوكاني (٣). أقدول: وفي كلامه مواقع للنظر:

أولاً: بعد تسليمه عدم صدق مسمَّى الأرض على البُسُط، إذ أن لكل منهما حقيقة تغاير حقيقة الآخر، فلا معنى لاستدلاله بالاستعمال في قياس السجود على البُسُط

<sup>(</sup>١) أحد أئمة الزيدية وإليه ينسب الفقه الهادوي.

<sup>(</sup>٢) أحد أئمة المذاهب الأربعة وهو أمام المالكية.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٢/١٢٦\_١٢٧.

وأنه سجود على الأرض على قياس الركوب على السرج على ظهر الفرس، إذ هو قياس مع الفارق، فإن إطلاق الركوب على السرج هو ركوب على الفرس إنما هو استعمال عرفي، وليس لمثل ذلك الاستعمال حجة على من يقول بأن السجود على الأرض أو ما أنبتت إنما هو حكم شرعي تعبدي لا مدخلية للعرف في تشريعه نعم إنما لأهل العرف على الشارع وهو سيد أهل العرف - أن يخاطبهم بتكاليفه حسب أفهامهم، وإذا كان لديه حقيقة شرعية بيَّنها لهم بالبيان الذي يختاره قولاً أو عملاً أو تقريراً ، وعليهم أن يلتزموا بذلك في حدود بياناته.

وحيث قد بين في المقام ذلك في قوله على الخُمرة والحصير وهما مما أنبتت »، وبين ذلك في فعله على الحُمرة والخصير وهما مما أنبتت الأرض، فما ورد من أحاديث صلاته على البساط كما عن ابن عباس وأنس إنما المراد بالبساط فيها هو الحصير كما هو صريح بعض أحاديث أنس، وعلى ذلك يحمل ما ورد عن ابن عباس (١)، وكذلك ما حكاه عن المجوّزين للصلاة على البساط، فإن المراد به هو الحصير.

كما يمكن أن يحمل قولهم في ذلك على القيام على البساط بمعناه العام والقعود على السجود كما مرّ في بعض أحاديث أهل البيت على وحكي عن مالك أيضاً، وحكي عن مالك أيضاً، وقد مرّت حكاية قوله عن المنهل العذب المورود في أو اخر المسألة الثانية، فراجع.

<sup>(</sup>١) روى أسلم بن سهل الرزاز الواسطي بحشل في تاريخ واسط، ص ٩٢، قال : ثنا محمد بن أبان، قال : ثنا ألم بن فضيل، عن مغيرة بن الأزرق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى بلحم فأكلٍ منه، ثم صلى بغير وضوء، ولم يثن من البساط شيئاً.

والحديث مخدّوش سنداً، ففيه محمد بن أبان، ضعّفه أبو داود وابن معين. وقال البخاري: ليس بالقوي، وقيل: كان مرجئاً، وقال الساجي: كان من دعاة المرجئة... إلى غير ذلك مما قيل فيه كما في لسان الميزان ٣١/٥.

وفيه أيضاً الحكم بن فضيل، قال أبو عوانة : ليس بذاك وقال الأزدي : منكر الحديث (راجع لسان الميزان في ترجمته).

ولا يحتمل أنهم أجازوا الصلاة على البساط الذي هو من غير ما أنبتت الأرض كالطنفسة مثلاً، فإنها محدثة لم تكن في صدر الإسلام كما مرَّ عن ابن سيرين وسعيد بن المسيب، وسيأتي الكلام في الصلاة على الطنفسة في المسألة الرابعة.

ولا يفوتني تنبيه القارئ إلى أن المنع من السجود على غير الأرض وما أنبت إنما هو لوجود الحائل بين الساجد وبين الأرض. ولابن حزم في كتابه المحلّى كلام قايس فيه المجوّزين للسجود على غير الأرض وما أنبتت من أنواع الفراش بقوله: وقولهم: إن ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض أو من الأرض فقول فاسد، لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس.

فإن قيل: ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض.

قيل لهم: فإن حال بينه وبين الأرض قتلى أو غنم أو ثياب أو خشب، أيكون ذلك من الأرض فيتيمم عليه؟! وهم لا يقولون بذلك (١١).

### المسألة الرابعة :

# في السجود على الطنفسة.

والكلام فيها يقع في ثلاث جهات:

الأولى: ما هي الطُنفسة؟

الثانية: هل كان النبي عَبَيْنَا يسجد على الطنفسة؟

الثالثة: متى حدث السجود على الطنافس؟

### الجهة الأولى : تعريف الطنفسة.

لا بد لنا قبل الحديث عن جواز السجود على الطنفسة وعدمه، من بيان معناها ليعرف القارئ ما يأتي في الحديث بعد ذلك عنها، وحكم الصلاة والسجود عليها،

<sup>(</sup>١) المحلى ١٦٠/٢.

وحكم الصلاة عليها ثم السجود على ما يصح السجود عليه من أرض وما أنبتت الأرض.

قال المجد الفيروزآبادي في القاموس<sup>(۱)</sup> والزبيدي في شرحه تاج العروس<sup>(۲)</sup> وغيرهما: الطنفسة: مثلثة الطاء والفاء، وبكسر الطاء وفتح الفاء، وبالعكس، واحدة الطنافس: البُسُط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع.

وجاء في المصباح المنير للفيومي : وقيل : هي ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير والجمع طنافس.

وفسرها ابن حزم في المحلّى بأنها بساط صوف، وقال غيره: بساط له خمل دقيق. فتبين أن لها معانى استعملت فيها:

1 - البساط، إما مطلقاً، أو هو بساط الصوف، أو الذي له خمل دقيق.

ب ـ الثياب.

ج - الحصير من سعف عرضه ذراع.

د ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير. وحيث لم يعين لنا جنسه، فإن المتيقن هو الأول أو الثاني، أما الثالث فلم يحتمل، لأنه لم يعهد وضع الحصير من سعفٍ على كتفى البعير وقاية له من أذى الرحل.

ولماكان قد مرّ بنا في المبحث الثالث في المسائل الثلاث ما دل على عدم جواز السجود على الثياب، وجوازه على الحصير، فلا حاجة بنا إلى إعادته في المقام، وكذلك مرّ بنا البحث في السجود على البساط، وبيّنا هناك أيضاً أن المراد به في الأحاديث المجوّزة للسجود عليه هو الحصير.

إذن الآن علينا البحث عن جواز السجود على الطنفسة بعنوانها الخاص من البُسُط، إما بساط صوف كما عن ابن حزم، أو الذي له خمل كما عن غيره.

(١) القاموس المحيط ٢/٧٧١. (٢) تاج العروس ١٨١/٤.

# الجهة الثانية : مل كان النبي عَلَيْ يسجد على الطنفسة؟

سؤال نجيب عليه بكل بساطة بـ: لا.

ولا يتخيل القارئ أنا استعجلنا الجواب قبل الخوض في المسألة، كما أنه لا يعجب إذا أخبرته أنه لم يرد في شيء من الأحاديث النبوية الشريفة ذكر الصلاة على الطنفسة، بمعنى القيام والقعود عليها، فضلاً عن السجود عليها، وإنما ورد ذلك في لسان بعض الصحابة وبعض التابعين.

وكيف نتوقع أن نجد لها ذكراً في الأحاديث النبوية الشريفة، وهي لم تكن مستعملة في العهد النبوي الشريف لدى المسلمين عامة، وإذا وجدت فربما عند أفراد ممن يملكون بلغة العيش لا رفاهيته (١).

فأين منهم الرفاهية؟ ومن أين يملكون الطنافس؟ التي هي نسيجة ذات خمل دقيق لم يعرفها المجتمع الإسلامي في عصر النبوة الذي كابد الفقر والحرمان، حتى كان نبي المسلمين يطوي اليوم واليومين وربما الثلاثة من دون طعام.

وكان عَلَيْلُ يقول: من صبر على لأواها وشدّتها \_ يعني المدينة المنورة \_كنت له شفيعاً أو شهيداً (٢).

<sup>(</sup>۱) نعم ورد في حديث كذّاب أشر رواه الخطيب في تاريخه ٤٤٢/٥ في ترجمة محمد بن عبد الله، أبو بكر الأشناني عن ابن عباس مرفوعاً : هبط عليّ جبرائيل وعليه طنفسة وهو متخلل بها، فقلت : يا جبرائيل ما نزلت عليّ بمثل هذا الذي نزلت؟ فقال : إن الله أمر الملائكة أن تخلّل في السماء بتخلّل أبي بكر في الأرض.

وهذا الحديث رواه الديلمي في الفردوس ٧٥/٥. وقال المحقق بعد ذكره رواية الخطيب له: وقد علمت من ترجمة الحديث السابق أنه كذاب يضع الحديث والله أعلم. ثم قال: وقال في الفوائد، ص ٣٣٢ ـ يعني الفوائد المجموعة للشوكاني ـ: رواه الخطيب عن ابن عباس وهو موضوع. اه أقول: وقد ذكر الخطيب في ترجمته من تاريخه ٤٣٩/٥: روى أحاديث باطلة وكان كذاباً يضع الحديث. وقال في ٤٤٢/٥: وقد سمعت بعض شيوخنا ذكره فقال: كان يضع الحديث، وأنا أقول: إنه كان يضع ما لا يحسنه غير أنه ـ والله أعلم ـ أخذ أسانيد صحيحة من بعض الصحف فركب عليها هذه البلايا. انتهى.

<sup>(</sup>٢) التحفة اللطيفة ١/٢٩.

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف والسيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى ﴿ أَلْهَاكُمُ اَلتَّكَاثُرُ ﴾ قالا: لما نزلت هذه السورة وقرأها النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم على الصحابة حتى بلغ ﴿ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ قالوا: أي رسول الله، عن أي نعيم نُسأل؟! إنما هما الأسودان: الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا، والعدو حاضر، فعن أي نعيم نُسأل؟ قال: إن ذلك سيكون (١١).

ولست بصدد بيان سوء الحالة المادية لمجتمع يعيش بين ظهراني أهله جماعة أهل الصُّفَّة، وهم سبعون إنساناً، ولا يسعهم سد حاجاتهم غذاءاً وكساءاً، ويكفينا حديث أبي هريرة ـ وهو منهم ـ فأقرأ كيف يصف حالهم. فقد أخرج البخاري في صحيحه وغيره أيضاً من حديث أبي هريرة، قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفّة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار أو كساء، قد ربطوه في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن تُرى عورته (٢).

ولنترك حديث أهل الصفة فإنهم أناس لا مأوى لهم غيرها، وتعال فاقرأ أحاديث الحياة العامة في العصر النبوي بدءاً من بيت صاحب الرسالة، ومروراً ببيوت المهاجرين الأولين، وانتهاءاً بسائر المسلمين، فكلهم أو جلّهم على نمط واحد من جشوبة العيش، فقد يمر على الرجل منهم اليوم واليومان فلا يطعم شيئاً.

مجتمع يعيش فيه نبيّه عَبَيْنَ فيأتيه الضيف، فلا يجد في بيوت نسائه إلا الماء، في في بيوت نسائه إلا الماء، فيقول للمسلمين: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ (٣)

مجتمع يعيش فيه نبيّه عَلَيْنَ فيضرّ به الجوع، فيخرج وقت الهاجرة فيلقاه الإمام أمير المؤمنين، فيسأله عن السبب الذي أخرجه وقت الظهيرة، فيخبره بحاله، فيذهب

<sup>(</sup>١) المصنف ١٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن النجار في الدرة المنيفة المطبوعة ملحقاً بشفاء الغرام للفاسي ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٣) راجع القرطبي ١٨/ ٣٤ في تـفسير قـوله تـعالى ﴿ ويـؤثرون عـلى أنـفّسهم ولو ـُــان بـهـم خصاصة ﴾ نقلا عن الترمذي من حديث أبي هريرة.

إلى رجل له ودي ـ صغار فسيل النخل ـ ويساومه على سقيه كل جرة بتمرة، فاستسقى حتى اجتمع قبضة من التمر، ثم استوهبه قبضة كراث فأعطاه، فأتى بذلك إلى النبي عَلَيْ فأكل ودعاله (١).

ومرة أخرى كذلك بلغ علياً على أن نبي الله تَبَيَّ أصابته خصاصة، فالتمس عملاً ليقيت به رسول الله تَبَيَّ ، فأتى بستاناً لرجل يهودي، فاستسقى له سبعة عشر دلواكل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى النبي تَبَيَّ (٢). مجتمع كان فراش نبيّه من أدم وحشوه ليف كما في حديث عائشة (٣).

مجتمع كان جهاز سيدة النساء وابنة سيد الأنبياء كما في حديث عائشة وأم سلمة ، قالتا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أن نجهز فاطمة على حتى ندخلها على على على على الله عليه البيت ففرشناه تراباً ليناً من أعراض البطحاء، ثم حشونا مرفقتين ليفاً فنفشناه بأيدينا، ثم أطعمنا تمراً وزبيباً وسقينا ماءاً عذباً، وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء، فما رأينا عرساً أحسن من عرس فاطمة (٤).

مجتمع يموت نبيّه ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، أخذها طعاماً لأهله كما أخرجه البخاري وغيره (٥).

مجتمع يخرج فيه أبو بكر وقت الهاجرة إلى المسجد فسمع بذلك عمر، فقال : يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ قال : ما أخرجني إلا ما أجد من حاق الجوع. قال :

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٢/٤.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة، باب الرهون. السنن الكبرى للبيهقي ١٩٩/٦، كنز العمال ٣٢١/٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٨/ ٩٧، كتاب الاستئذان، باب كيف كان يعيش النبي عَلَيْوالْهُ...الخ

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة: ١٣٩ في أبواب النكاح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري عن عائشة في الجهاد والسير، في باب ما قيل في درع النبي عَلَيْهِ أَنْهُ. وأخرجه عن أنس في كتاب البيوع، في باب شراء النبي بالنسيئة، وأخرجه أحمد عن ابن عباس في المسند ٢٠٠٠/١.

وأنا والله ما أخرجني غيره... في حديث طويل (١).

وما أكثر الشواهد على سوء الحالة المعيشية يومئذ، فمن أين لذلك المجتمع الطنافس ليفترشوها ويصلوا عليها ؟!

نعم جاءهم اليسر بعد العسر، وألقت إليهم الأرض بأفلاذ أكبادها من الذهب والفضة بعد الفتوحات الإسلامية التي كان عليه قد وعدهم بها، وحذرهم من فتنة إقبال الدنيا عليهم.

ونحن إذا استقرأنا أحاديث المجتمع ذلك اليوم وحتى بعد إقبال الدنيا وفتح كنوز كسرى وقيصر نجد أن من كانت عنده طنفسة يجلس عليها يشار إليه وإليها. وما الحديث الذي أخرجه مالك بن أنس في الموطأ إلا شاهد على ذلك، وإليك ما ذكره:

قال: حدثني يحيى عن مالك، عن عمّه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تُطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة...(٢)

ويؤكد تلك الحقيقة قول ابن المسيب وقول ابن سيرين: « الصلاة على الطنفسة محدثة » كما مر ذلك في المسألة الثالثة، ولذلك كان فقهاء الكوفة يكرهون الصلاة على الطنافس والفراء والمسوح، كما نقل ذلك عن إبراهيم بن الأسود النخعي وأصحابه كما في المصنف لابن أبي شيبة.

فتبين من جميع ما تقدم أن الحديث عن الصلاة على الطنافس لم يرد في شيء من الحديث النبوي، بل حتى عن الصحابة الأولين السابقين في الإسلام.

<sup>(</sup>١) أخرجه الهيثمي في موارد الظمآن بزوائد ابن حبان ١/٦٢٧.

<sup>(</sup>٢) الموطأ بشرح تُنوير الحوالك ٢٢/١، في كتاب الصلاة، باب وقت الجمعة.

#### الجهة الثالثة : متى حدث السجود على الطنفسة؟

إذا رجعنا إلى أقوال الذين ورد عنهم ذكر الطنافس نجد أنهم صحابي واحد وهو أنس بن مالك، ونفر من التابعين الذين أدركوا الصحابة الأولين ثم عايشوا الحكام الأمويين، فرأوا الفرق بين السنة التي كان عليها أولئك السلف، وبين السيرة التي سار عليها هؤلاء الخلف فرقاً كبيراً، ولذلك كرهوها عملاً، واستنكروها قولاً، فقالوا: إنها محدثة، وهذه لغة استنكار بمعنى أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار كما في الحديث الشريف.

ولاشك أن أقوالهم وأفعالهم التي تنبئ عن كراهتهم الصلاة على الطنافس لم تصدر عفواً، بل لا بد أن يكون هناك على الجانب الآخر من لا يرى بها بأساً فيصلي عليها. وفعلاً وجدنا من يرى ذلك قولاً وعملاً، ولكنا لا نضمن صحة ما نسب إليهم، فإن لوعاظ السلاطين ـ وهم من وضّاع الحديث ـ دوراً في ذلك حسب أهواء أمرائهم، وما أكثر الشواهد المدونة في ذلك، فلعل من سنقرأ عنهم إجازة الصلاة على الطنافس حُشرت أسماؤهم تمريراً لتلك البدعة التي تنافي الخضوع والتذلل المطلوب لفظاً ومعنى في السجود، بل تدل على التكبر والجبروت، وهو من أخلاق الحاكمين يومئذ.

وسواء قلنا بصحة النسبة أم لم نقل، فإن الآثار المنقولة عنهم لم تسلم من المناقشة، وإليك عرضاً لما وقفت عليه من الآثار المنسوبة إلى بعض الصحابة.

ا ما ورد عن أبي الدرداء: فقد أخرج البخاري في تاريخه عن خليد عن أبي الدرداء، قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس (١).

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ ست طنافس (٢)، وقد ارتفع العدد عند السرخسي في المبسوط إلى عشر طنافس وأكثر، وكأنه استعظم ذلك فلم يسم

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١٩٧/٣.

<sup>(</sup>٢) المصنف ١ /٠٠٠ ع.

الصحابي صاحب القول بل اكتفى بقوله: وقد رُوي عن بعض الصحابة قال: ما أبالي صليتُ على عشر طنافس أو أكثر (١١).

ومهما يكن الأمر في العدد فليس بشي مهم، ولكن هل يصح هذا الأثر عن أبي الدرداء؟ ثم إذا صح هل يُحتج به؟ ذلك ما ينبغي معرفته.

ونحن إذا رجعنا إلى سنده نجد أن راويه خليد، وهو مولى أم الدرداء.

قال الدارقطني عنه: مجهول يترك كما في ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمته، ولذلك ذكره الذهبي في كتابه المغني في الضعفاء (٢).

ونحن إذا راجعنا متنه نجده منسوباً إلى أبي الدرداء الصحابي الشهير الذي سكن الشام، وتولى القضاء فيها لمعاوية من زمان عمر، وقد ذكر ابن عبد البر في استيعابه أن عمر هو الذي أمره على القضاء بدمشق، قال: وكان القاضي يكون خليفة الأمير إذا غاب.

فهو في كنف معاوية وتحت سلطانه، وقد كان معه في صفين، وأرسله معاوية ومعه أبو أمامة الباهلي إلى الإمام أمير المؤمنين يطلبان منه تسليم قتلة عثمان (٣).

فأبو الدرداء في سيرته القضائية العملية مثل سائر القضاة الذين يخضعون غالباً لتأثيرات أمرائهم، وإن وجدنا لبعضهم موقفاً فيه نحو مخالفة لأمرائهم لا يعني بالطبع أنهم رُفعَ عنهم إصر القضاء لأولئك الظلمة من الأمراء كما روي نحو من ذلك عن

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٠٥/١. (٢) المغنى في الضعفاء ١/٢١٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب صفين لنصر بن مزاحم، ص ٢١٣، ولكن ورد في الاستيعاب في ترجمة عبد الرحمن بن غنم الأشعري، أنه هو الذي عاتب أبا هريرة وأبا الدرداء بحمص إذ انصر فا رسولين لمعاوية، وقال فيما قال : عجباً منكما كيف جاز عليكما ما جئتما به، تدعوان علياً إلى أن يجعلها شورى، وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجرون والأنصار وأهل الحجاز والعراق، وأن من رضيه خير ممن كرهه، ومن بايعه خير ممن لم ببايعه، وأي مدخل لمعاوية في الشورى، وهو من الطلقاء الذبن لا تجوز لهم الخلافة ؟! وهو وأبوه من رؤوس الأحزاب. فندما على مسير هما، وتابا منه بن يديه.

أبي الدرداء نفسه فيما أخرجه مالك والشافعي والنسائي والبيهقي وغيرهم (١).

قال عبد الحليم الجندي في كتابه (أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام): كان بنو أمية ملوكاً دنيويين لا خلفاء دينيين، اعترض أبو الدرداء على رأس البيت الأموي معاوية لبيعه سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ذهباً، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ينهى عن مثل ذلك، قال معاوية: ما أرى بهذا بأساً. قال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك أرضاً (٢).

ولم يكن أبو الدرداء يكتم حزنه من تردِّي الحالة الدينية في المجتمع الإسلامي نتيجة أعمال الحاكمين، فقد أخرج الشاطبي في كتابه الاعتصام عن أبي الدرداء أنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عليكم ما عرف شيئاً مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة ؟!

قال الأوزاعي: فكيف لوكان اليوم؟!

قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ (٣) ومن حقنا أن نقول: فكيف لو أدرك أولئك هذا الزمان؟!

وعن أم الدرداء قالت : دخل أبو الدرداء وهو غضبان، فقلت : ما أغضبك؟ فقال : والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد إلا أنهم يصلّون جميعاً.

فإنسان يغضب لتبدّل السنّة وينفث بما ينفث به من نقدٍ مرير للأمة، كيف يصح أن يقول: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس؟! وهو يعلم أن النبي عَلَيْهُ وأصحابه السابقين لم يصلّوا على الطنافس.

<sup>(</sup>١) الموطأ ٢/٥٩، الأم ٧/٢٦، سنن النسائي ٧/٢٧٩، السنن الكبرى ٥/٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الاعتصام ١٥/١.

إذن فالقول كما لم تصح نسبته إليه سنداً، لم تخل دلالته من مناقشة أيضاً، ولو سلّمنا بصحة سنده ومتنه فهو لا يخرج عن حدود اجتهاد لأبي الدرداء، وليس اجتهاده بأولى من اجتهاد غيره من المانعين من الصلاة على الطنافس.

۲ ما ورد عن ابن عباس: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱) بأسانيده إلى ثلاثة من تلاميذ ابن عباس، وهم مختلفون في روايتهم لفعل ابن عباس المجوز فيه الصلاة على الطنفسة، أو البساط، أو الدرنوك، ولا بد لنا من استعراض مرويات تلامذته عنه في ذلك.

أ ما رواه سعيد بن جبير: قال: صلَّى بنا ابن عباس على طنفسة قد طبّقت البيت. وهذا الأثر إن صح عن حبر الأمة فلا بد من أن يكون المراد بالطنفسة الحصير من سعف \_ كما مر في معانيها \_ أو أنها البساط من صوف، أو ذات خمل دقيق. ويضع لسجوده ما يصح عليه السجود: إما حجر أو حصباء أو خمرة.

ولما كان ابن عباس ـ كما سيأتي ـ هو الذي يسجد فلا يرفع شعره من التراب، فلا يعقل أن يصلي على طنفسة طبقت البيت و يسجد عليها، بل المراد كان وقوفه وقعوده عليها، وكان سجوده على ما يصح السجود عليه من حجر أو مدر، كما يحكى فعل ذلك عن جماعة من التابعين وتابعي التابعين.

فقد حكي فعل ذلك عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وروي ذلك من طريق أئمة أهل البيت المنظم فقد مر في المسألة الأولى في السجود على الخمرة عن حمران عن أحدهما المنظم، قال: كان أبي يصلي على الخمرة، يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.

ب ما رواه عكرمة : قال : صلّى بنا ابن عباس على درنوك قد طبّق البيت، يركع ويسجد عليه. فقلت : أتصلي على هذا؟ قال : نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ٢/ ٤٣٦ـ٤٣٧.

[وآله] وسلم يصلى عليه ويسجد.

أقـول: الدُرنوك في اللغة: هو بالضم ضرب من الثياب أو البُسُط والطنفسة. ومهما شككنا في تعيين المراد بالدُرنوك في قول عكرمة، فإنه في رواية له ثانية عين المراد، فلنقرأ ذلك...

ج ـ عن عكرمة، قال : صلّى بنا ابن عباس على بساط...

وبهذا عرفنا مراده في روايته السابقة، وأنه يعني بالدرنوك البساط. وحيث سبق لنا في المسألة الثالثة بحث السجود على البساط وبيان معانيه، وأنه يطلق على الحصير أيضاً، فلا حاجة إلى التطويل في مناقشة روايتي عكرمة.

فمن حيث السند فيه زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام.

قال الذهبي في المغني في ترجمة سلمة : روى عنه زمعة مناكير. وقال في الميزان في ترجمة وقال النجاري : يخالف في حديثه. وقال في ترجمة زمعة : ضعّفه أحمد وابن معين، وقال البخاري : يخالف في حديثه. وقال النسائي : ليس بالقوي كثير الغلط. وقال أبو داود : ضعيف.

وأما سلمة بن وهرام فقد ضعّفه أبو داود، وقال أحمد: روى مناكير...

إلى غير ذلك من ألفاظ التجريح مما تسقط الحديث عن الاعتبار، ويكفي أن الراوي له عكرمة، فإنه وإن كان خارجياً من الأباضية إلا أنه كان يكذب على ابن عباس، حتى أوثقه على بن عبد الله بن عباس كتافاً على باب الحش ـ الكنيف ـ فقيل له في ذلك، قال: إن هذا الخبيث يكذب على أبى.

وصار اشتهاره بالكذب مضرب المثل، حتى إن ابن عمر قال لمولاه نافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وقال ابن المسيب لمولاه بُرد: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس (١).

<sup>(</sup>١) راجع شأن هذه الأقوال في ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة عكرمة.

ولما مات عكرمة لم يحمله أحد، فأكروا له أربعة (١).

فحديث عكرمة في كلتا الروايتين ساقط عن الاعتبار سنداً.

د ما رواه كريب عن ابن عباس أنه صلى بالبصرة على بساط، وزعم أن رسول الله عَلَيْ صلى على البساط.

فهذا أيضاً في سنده زمعة بن صالح الذي مرّ تضعيفه عن أحمد وأبي حاتم وابن معين.

فهذه الآثار الأربعة المروية عن ابن عباس رواها ثلاثة من تلاميذه لم تسلم سنداً، ولم تتضح دلالة في سجوده على الطنفسة التي هي بساط من الصوف، أو ذات خمل رقيق، مع أن في جواب ابن عباس لعكرمة حين استنكر عليه صلاته على الدرنوك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلي عليه ويسجد، ففي جوابه هذا مستدلاً بفعل النبي على دلالة على أن الدرنوك هو البساط، وهو بمعنى الحصير، حيث إن النبي على لم يصل على الطنفسة أبداً، ولم يرد حكاية ذلك عنه ولا في رواية واحدة تصلح للاستدلال، فتبين أن المراد صلاة ابن عباس على البساط الذي هو الحصير، كما أن رسول الله على عليه ويسجد، وقد مرّت أحاديث صلاته على البساط عن أنس وغيره في المسألة الثالثة، فراجع.

ثم كيف يعقل أن ابن عباس يخالف النبي عَلَيْنَ في صلاته فيسجد على الطنفسة كما في رواية سعيد بن جبير، أو يسجد على الدرنوك أو البساط مما لا يصح السجود عليه، وهو الذي رآه أبو إسحاق أيام منى وله شعر إذا سجد أصاب الأرض، ورآه مرة أخرى بمكة طويل الشعر - بعدما أهل الناس وظنه قصر - فكان إذا سجد نزل شعره حتى يقع إلى الأرض. ورآه سعيد بن جبير - نفس الراوي للاثر الأول - إذا

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ للفسوي ٢/٢، تهذيب التهذيب ٢٧٠/٧.

سجد لا يرفع شعره من التراب(١).

ثم كيف يتصور ذلك في ابن عباس، ونحن نقرأ في تاريخ ابنه علي بن عبد الله أنه أرسل إلى مولاه بمكة أن يبعث إليه بمروة ليسجد عليها، وهل أخذ علي الفقه إلا عن أبيه؟!

فهل يعقل أن حبر الأمة يجهل حكم السجود على الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس، فيسجد على الطنفسة أو الدرنوك أو البساط، وابنه على لا يسجد على شيء منها، بل يكتب في طلب مروة ليسجد عليها.

#### الخلاصة:

لقد تبين من جميع ما تقدم أنه لم يصح في حديث نبوي ولا أثر معتبر عن صحابي السجود على الطنفسة. وتبقى كلمة كل من أنس بن مالك: (وما حملت معه طنفسة) وكلمتا كل من سعيد بن المسيب وابن سيرين: (إن الصلاة على الطنفسة محدّثة)، تستدعي البحث لنعرف منه الجواب عن السؤال المارّ ذكره في أول المسألة الثالثة: متى حدث السجود على الطنافس؟

وحيث إن الجواب كذلك يستدعي المرور بحوادث التاريخ في الفترة التي عاشها المسلمون في العهد الأموي منذ عهد معاوية فما بعده، وقد يطول بنا ذلك فنبتعد عن مسائل السجود كثيراً، فسوف نؤجّل الإجابة على ذلك إلى خاتمة هذا الباب.

<sup>(</sup>١) هذه الآثار أخرجها ابن سعد في طبقاته في ترجمة ابن عباس ١٩٧/١-١٩٨، كما أخـرجـها أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف ٢٦٣/٨، والهيثمي في مجمع الزوائد ٢٨٥/٩، والطبراني في المعجم الكبير ٢٨٨/١٠ برقم (١٠٥٧٢) وغيرهم.

## المبحث الرابع:

# في ذكر الصحابة الذين كانوا يـرون السـجود عـلى الأرض أو مـا أنبتت قولاً وعملاً :

ا ـ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله: ذكر المسعودي في مروج الذهب عند ذكره نزول الإمام في البصرة قال: فساروا حتى نزلوا الموضع المعروف بالزاوية ، فصلى أربع ركعات وعفر خديه على التراب وقد خالط ذلك دموعه...(١)

٣ - أبو بكر: كان يسجد أو يصلى على الأرض مفضياً إليها (٢).

" عمر بن الخطاب: وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه صلى إلى جنب عمر، فمسح الحصى، ومسك بيده (٣).

ع الأرض الأرض الأيسجد أو قال: لا يصلي إلا على الأرض  $(^{(2)})$ . وعن إبراهيم النخعي أنه أي ابن مسعود كان يقوم على البردي ويسجد  $(^{(0)})$ على الأرض.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٢/٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) راجع المصنف لعبد الرزاق ١/ ٣٩٧، كنز العمال ٣٨/٨.

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة ٢/١١٤.

<sup>(</sup>٤) راجع : المصنف لعبد الرزاق ١/٣٩٧، ومعجم الطبراني الكبير، ومجمع الزوائد ١/٥٧، ونيل الأوطار ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٥) راجع معجم الطبراني الكبير ٢٥٥/٩، والمصنف لعبد الرزاق ٣٩٧/٢، ومجمع الزوائد ٥٧/٢، وقال : إسناده حسن.

٥ ـ ابن عباس: قال: (النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة) كما في المصنف لابن أبي شيبة (١)، وهو الذي روى أن النبي عَبَيْنَ سجد على الحجر، أخرجه الحاكم في المستدرك والذهبي في التلخيص، وصحّحاه معاً (٢).

#### ٦ ـ ابن عمر:

أ حكان ربما يسوّي الحصى برجله وهو قائم في الصلاة كما في المصنف لابن أبي شيبة (٣).

ب حكان يصلي على خُمرة تحتها حصير بيته في غير مسجد، فيسجد عليها ويقوم عليها (٤).

ج الراوي عنه الذي يضع على الذي يضع عليه جبهته، قال نافع الراوي عنه خلى الذي يضع عليه جبهته، قال نافع الراوي عنه ذلك ولقد رأيته في يوم شديد البرد، وإنه ليُخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء (٥).

د عن أبي جعفر القاري، قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا هوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحاً خفيفاً (٦).

۲ حذيفة: جاء في المصنف لابن أبي شيبة: مرض حذيفة فكان يصلي وقد جعل له وجعل له لوح يسجد عليه. (٧)

A ـ زید بن ثابت : کان یصلی علی حصیر یسجد علیه (۸).

قال الشوكاني في نيل الأوطار وقد رُوي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر استحباب الصلاة على الحصير (٩).

<sup>(</sup>۱) المصنف ۲۰/۲. (۲) المستدرك ۳/۲۷۶.

<sup>(</sup>٣) المصنف لعبد الرزاق ١/٢١٤.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي ٢/٧/٢، المنتقى للباجي ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) الموطأ ١٥٧/١ (٧) المصنف لابن أبي شيبة ١٥٧٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٢٩٩١. (٩) نيل الأوطار ٢٨٨٢.

- ٩ ـ أبو ذر: مرّ عنه استحباب الصلاة على الحصير فيما حكاه الشوكاني.
  - ا عبد الله: كان يصلي على حصير من بردي (١).
  - ومرّ عنه أيضاً استحباب الصلاة على الحصير فيما حكاه الشوكاني.
- 11 أبو هريرة: كان يرخص في تسوية الحصى في الصلاة مرة واحدة. قال: وإن لم يفعل فهو أحب إلى (٢).
- ۱۲ مأبو الدرداء: قال: ما أحب أن لي حُمر النعم وإني مسحت مكان جبهتي من الحصى (۳).
- 14 يسار: قالت أم سلمة لابن أخيها وقد نفخ: لا تنفخ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول لغلام له يقال له يسار: لا تنفخ، ترّب وجهك لله (٤).
- 12 حرباح: قالت أم سلمة وقد رأت نسيباً لها ينفخ إذا أراد أن يسجد فقالت: لا تنفخ، فإن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لغلام لنا يقال له رباح: ترّب وجهك يا رباح (٥).
- 14 صهيب الرومي: وهذا كان يصلي على التراب وينفخ موضع سجوده، فقال على التراب وينفخ موضع سجوده، فقال على الرومي ترب وجهك يا صهيب. وقد مر ذلك عن المصنف لعبدالرزاق (٦).
- 17 بُريدة الأسلمي : كان يقول : أربعٌ من الجفاء... وعدّ منها : وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف (٧).
- ١٧ أنس بن مالك : قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة ١/٣٩٩. (٢) المصدر السابق ١/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق أ /٤١١.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١/١، ومرت له مصادر أخرى.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٦/٣٢٣، وله مصادر أخرى قد مرت.

<sup>(</sup>٦) المصنف ١/١٦. ٣٩١/. (٧) المصنف لابن أبي شيبة ١/١٦، ٢٦٥.

في شدة الحر، فإذا أراد أحدنا أن يسجد بسط ثوبه من شدة الحر فسجد عليه.

وقال الصغاني: فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكّن وجهه من الأرض بسط ثـوبه فسجد عليه (١).

وفي صحيح البخاري: قال أنس: كنا نصلي مع النبي عَنَا فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود (٢).

١٨ - مرّة بن شراحيل الهمداني، تبيّن في وجهه وكفيه آثار الركوع والسجود، وسجد مرّة الهمداني حتى أكل التراب جبهته (٣)

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن خزیمة ۱/۳۳۱، مسند أبی عوانة ۱/۳٤٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١ /٨٢، كتاب الصلاة، باب السجود على الثوب في شدة الحر.

<sup>(</sup>٣) المنتظم لابن الجوزي ج ٥/٢٧٦ - ٢٧٧.

### المبحث الخامس:

# في ذكر التابعين الذين يرون السجود على الأرض أو ما أنبتت قولاً وعملاً:

ا عطاء بن أبي رباح: قال: لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء (١).
وسأله ابن جريج ـ الفقيه المكي ـ عن مسائل في السجود وهي كما يلي:
ـ سأله عن صلاة الإنسان على الخُمرة والوطاء؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن تحت وجهه ويديه، وإن كانت تحت ركبتيه، من أجل أن يسجد على حرّ وجهه (٢).
ـ وسأله أيضاً فقال له: أصلي على الصفا وأنا أجد إن شئتُ بطحاء قريباً مني؟ قال: لا. قلت: أفتجزي عني من البطحاء أرض ليس فيها بطحاء؟ مدراة من تراب، وأنا أجد إن شئت بطحاء قريباً منى؟ وأنا أجد إن شئت بطحاء قريباً منى؟ قال: إن كان التراب فحسبك (٣).

- وسأله أيضاً قال: قلت: أصلي في بيتي في مسجدي، مشيد (بجص) أو مرمر ليس فيه تراب أو بطحاء؟ قال: وما أحب ذلك، البطحاء أحبّ إلي. قلت: أرأيت لو كان فيه حيث أضع وجهي قط قبضة بطحاء أيكفيني؟ قال: نعم إذا كان قدر وجهه، أو أنفه أو جبينه.

قلت: وإن لم يكن تحت يديه بطحاء؟ قال: نعم. قلت: فأحب إليك أن أجعل السجود كله بطحاء؟ قال: نعم (٤).

<sup>(</sup>١) المحلى ٨٣/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/١ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصنف لعبد الرزاق ١/٣٩٣ باقتضاب. (٤) المصدر السابق ١/٢٩٢.

وسأله ابن عيينة : أرأيت إنساناً يصلي وعليه طاق في بَرد، فجعل يسجد على طاقه ولا يخرج يديه؟ قال : لا يضره.

قلت : فلغير برد؟ قال : أحب إلي أن يسوي بينها وبين الأرض، فإن لم يفعل فلا حرج.

قلت: أحب إليك أن لا يصلي على شيء إلا على الأرض ويدع ذلك كله؟ قال: نعم (١).

- ٢ ـ عروة بن الزبير: كان يكره أن يسجد على شيء من دون الأرض (٢).
- " = إبراهيم النخعي: كان يصلي على الحصير ويسجد على الأرض (٣).

قال الثوري: أخبرني محل عن إبراهيم أنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض، قلنا: ما البردي؟ قال: الحصير (٤).

وروى أبو حنيفة عن حماد، قال: رأيت إبراهيم يصلي في المكان فيه الرمل والتراب الكثير، فيمسح عن وجهه قبل أن ينصرف (٥).

٤ محمد بن مسلم الزهري: سأله معمر عن السجود على الطنفسة؟ قال: لا بأس بذلك، كان يصلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم على الخمرة (٦).

أقول: لقد مرّ من معاني الطنفسة هو الحصير من سعف النخيل، عرضه ذراع، وهذا ما يدل عليه قوله: كان يصلي رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم على الخمرة. وقد مرّ أنها حصيرة صغيرة قدر ما يسجد عليها المصلى.

• عمر بن عبد العزيز (V) : كان لا يسجد إلا على التراب (A) ، وكان يصلي على

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/١٣٨. (٢) نيل الأوطار ٢/٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/٨/٢.

<sup>(</sup>٤) المصنف لعبد الرزاق ١/٣٩٧، معجم الطبراني الكبير ١٥٥/٩، مجمع الزوائد ١/٥٧/٢.

<sup>(</sup>٥) جامع مسانيد أبي حنيفة ١/٢٢٨. (٦) المصنف لعبد الرزاق ١/٤٩٣.

<sup>(</sup>٧) كان مالك بن أنس يراه إمام هدى وهو يقتدي به كما في المدخل لأبن الحاج ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٨) إحياء علوم الدين ١/٩١، إتحاف المتقين ٢٢/٢.

الطنفسة، وقد طرح على موضع سجوده تراباً (١). وقد كان يباشر الأرض بـوجهه ويديه في سجوده، لا يحول بينه وبين الأ(٢)رض شيء.

٦ مكحول: كان يصلى على الحصير ويسجد عليه (٣). وذكره الشوكاني في نيل الأوطار ضمن التابعين الذين يرون استحباب الصلاة على الحصير (٤٠).

٧ مسروق: كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة ليسجد عليها (٥).

▲ =محمد بن سيرين: كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها. كذا حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري (٦).

٩ ـ سعيد بن المسيب: عدّه الشوكاني في نيل الأوطار ضمن التابعين الذين قالوا باستحباب الصلاة على الحصير: وقال ابن المسيب: إنها سنّة (٧).

• 1 - جابر بن زيد: كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض (٨).

11 - الحسن البصري: وضع الحصى موضع سجوده وهو في الصلاة، وكان يكره أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف (٩).

١٢ ـ عامر الشعبي:

أ -قال سفيان العصفري : صليت في حجرة الشعبي فنفخت، فنهاني وقال : إن رأيت أذى فامسحه بيدك (١٠).

جبهته قبل أن ينصرف، قال: هو من الجفاء (١١).

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار ١٤٣/٢. (٢) المدخل لابن الحاج ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة ١/٣٩٩. (٤) نيل الأوطار ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) المصنف لابن أبي شيبة ٢/٠/٢، فتح الباري ٣/٢.

ر V) نيل الأوطار ١٢٨/٢. (٦) فتح الباري ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٢/١٢٦.

<sup>(</sup>٩) المصنف لابن أبي شيبة ٢/٦٦، ١٣.٤. (١٠) المصدر السابق ٢/٥٥/٢. (١١) المصدر السابق ٦١/٣.

- 11 يحيى بن أبي كثير: كره النفخ في الصلاة (١١).
- 1٤ أبو صالح: قال: إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يُسجد عليها (٢).
  - 10 أبو عبد الرحمن السلمي : كره النفخ في الصلاة (٣).
    - 17 عبد الله بن أبى الهذيل: كره النفخ في الصلاة (٤).
- 1۷ عن كثير مولى هشام بن الغاز الدمشقي، قال: صليت خلف مكحول على بساط، وخلفه يزيد بن يزيد بن جابر، فكلما سجد مكحول رفع يزيد بن يزيد البساط، فيسجد على الأرض (٥).
- 14 مرة الطيب بن شراحيل الهمداني الكوفي المفسّر العابد، ترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء (٦)، فقال: يقال إنه سجد لله حتى أكل التراب جبهته.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢٦٥/٢. (٢) المصدر السابق ٢٦٥/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٢/٣١٧.

<sup>(</sup>٥) الكني والأسماء للدولابي ٢/٨٩.

<sup>(</sup>٦) تذكرة الحفاظ ١/٧١، سير أعلام النبلاء ١١٠/٥.

#### الخاتمة

# لمحة تاريخيّة عن المسجد والسجّادة والسجّاد

كنا وعدنا القارئ فيما سبق بلمحة تاريخية عن المسجد والسجادة والسجّاد، لنعرف فيها الجواب على السؤال الذي فرض نفسه من خلال كلمة أنس بن مالك وهو يصف سيرة الرسول الكريم عَلَيْنَ ، ويغمز قناة الحاكمين الذين غيروا وبدّلوا فقال: (وما حملت معه طنفسة)، ومن خلال كلمتي سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين: (الصلاة على الطنافس محدثة).

إذن فلنبحث متى حدث ذلك؟

ولا بد لنا لمعرفة الجواب من الإلمام بشي من تاريخ بناء المسجد واتخاذ السجادة عند المسلمين، وسوف نقتصر في حديثنا عن ذلك على ما جاء في ذلك منذ عصر الرسالة، ثم ما بعده حتى عصر الحكام الأمويين.

كما نقتصر أيضاً في حديثنا عن تاريخ بناء المسجد بذكر المسجد النبوي الشريف، وما كان عليه منذ تأسيسه، وما طرأ عليه بعد ذلك من عمارات غيرت معالمه الأولى، وهل طالت يد التغيير أرضه كما غيرت السقف والجدران؟ لنرى مدى التفاوت بين عصر الرسالة الذي أدركه أنس ولم يدركه سعيد بن المسيب ولا محمد بن سيرين، وبين عصر الأمويين الذي عاشا فيه وشاهدا جملة من المحدثات فيه، فكان منها الصلاة على الطنافس، فاستنكروا ذلك.

وبين يدي ذلك كله، فلنقرأ أولاً عن الرجلين شيئاً لنرى مكانتهم في المجتمع ومع الحاكمين، فنقول:

أولاً: سعيد بن المسيب بن حزن: من مشاهير فقهاء التابعين، وُلد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وروى عنه وعن جماعة من الصحابة، ومنهم أم سلمة وعائشة من أمهات المؤمنين. وروى عنه خلق من أعلام التابعين فضلاً عن تابعي التابعين، وكان صهر أبي هريرة وزوج ابنته، إلا أنه لم يكن في سلوكه على وتيرته، بل هو على خلاف سيرته، بل كان يندد به كما ذكر ذلك السخاوي في التحفة اللطيفة حيث ترجمه، فقال: وقال عن أبي هريرة: كان معاوية إذا أعطاه سكت، وإذا أمسك عنه تكلم (١).

وذكر أيضاً: أن هشام بن إسماعيل المخزومي ـ عامل المدينة ـ دعاه إلى بيعة الوليد، إذ عقد له أبوه عبد الملك بالخلافة، فأبى وقال: أنظر ما يصنع الناس. فضربه ستين سوطاً، وطوّف به في تُبان من شعر حتى بلغ رأس الثنيّة، فلما كرّوابه قال: إلى أين؟ قال: إلى السجن. فقال: والله لولا أني ظننت أنه الصّلب ما لبست هذا التبان أبداً. فردّوه إلى السجن (٢).

وقال الشعراني في طبقاته الكبرى: وضربه عبد الملك بن مروان وألبسه المسوح ، وطاف به في أسواق المدينة حين امتنع من مبايعته، ومنع الناس من مجالسته، فكان يقول: لا أحد يجالسني، فإنهم قد جلدوني ومنعوا الناس من مجالستي. فيرجع الناس عنه (٣).

وذكر أبو نعيم في الحلية : عن عبد الله بن سليمان، قال : وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد، فأبي سعيد أن

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٩٤/٣.

<sup>(</sup>١) التحفة اللطيفة ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ١ /٣٠٠.

يزوِّجه، فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد، وصب عليه جرّة ماء، وألبسه جبة صوف (١).

فالرجل كان في سلوكه محتاطاً لدينه، فلم يضلع مع الحاكمين.

قال فيه على بن المديني - شيخ البخاري -: لا أعلم أحداً في التابعين أوسع علماً من سعيد بن المسيب، وإذا قال سعيد: (مضت السنّة) فحسبك به. قال: وهو عندي أجل التابعين.

قال أحمد بن عبد الله: كان سعيد فقيهاً صالحاً لا يأخذ العطاء، له بضاعة أربعمائة يتجر فيها بالزيت. توفي سنة ٩٣ أو ٩٤ ه، وهي سنة موت الفقهاء، لكثرة من مات فيها من الفقهاء (٢).

ثانيا: محمد بن سيرين: وُلد لسنتين من خلافة عثمان، وكان مولى لأنس ابن مالك، فكاتبه على عشرين ألف درهم فأدّاها وعُتِق. روى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وروى عنه خلق من الرواة، وكان أحد الفقهاء المذكورين بالورع في وقته . قال له رجل: اجعلني في حلّ، فإني قد اغتبتك. فقال: إني أكره أن أحلّ ما حرم الله عزّ وجّل من أعراض المسلمين، ولكن يغفر الله لك (٣).

قال محمد بن سعد : كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً، إماماً كثير العلم ورعاً، توفي سنة ١١٠ ه بالبصرة.

فتبيّن مما تقدم أن سعيد بن المسيب أدرك كلاً من عمر وعثمان وعلى أيام خلافته، وعايش أيام الحكام الأمويين: معاوية ويزيد ثم مروان وابنه عبد الملك، ومات في أيامه.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٢/١٦٨.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/٢١٩/١.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى للشعراني، ص ٥٥. تهذيب الأسماء واللغات ١/٨٨ ـ ٨٤.

أما محمد بن سيرين فقد أدرك عثمان وعلياً أيام خلافته، ثم عاصر معاوية وابنه يزيد ثم مروان وعبد الملك وابنه الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد، ومات في أيامه.

إذن فابن المسيب وابن سيرين وإن لم يدركا عصر الرسالة الأول لكنهما أدركا من الصحابة من كان محافظاً في سلوكه الشرعي، كما عاشا في عصر الحكام الذين أثروا فأساؤوا الأثرة، فرأيا بوناً شاسعاً بين أولئك المسلمين المحافظين، وسيرة أولئك الحكام المترفين، الذين استحدثوا بِدَعاً في الدين لم تكن من قبل عند المسلمين كما ستأتي الإشارة إلى بعضها، فنقم الصحابة والتابعون ذلك السلوك من أولئك الملوك.

فالناس في عصر الرسالة كانوا يتلمظون العيش كفافاً، بل أدنى من ذلك، وقد ذكرنا في المسألة الرابعة بعض الشواهد على ذلك، فلا حاجة إلى إعادتها، بل نزيد عليها ما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بسنده عن طلحة النضري، قال : قدمت المدينة مهاجراً، وكان الرجل إذا قدم المدينة، فإن كان له عريف نزل عليه، وإن لم يكن له عريف نزل الصفّة، فقدمتها وليس لي بها عريف فنزلت الصفّة. وكان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يرافق بين الرجلين، ويقسم بينهما مداً من تمر (۱۱) فبينا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في صلاته إذ ناداه رجل، فقال : يا رسول الله أحرق بطوننا التمر، وتخرقت عنا الخنف (۲۱). قال : وإن رسول الله صلى الله عليه وذكر ما لقي من قومه، ثم قال : لقد رأيتني وصاحبي مكثنا بضع عشرة ليلة ما لنا طعام غير البرير \_ والبرير ثمر الأراك \_ حتى أتينا إخواننا الأنصار فآسونا من طعامهم، وكان جلً طعامهم التمر، والذي لا إله إلا هو

(١) المدّ يساوى ثلاثة أرباع الكيلو وزناً.

<sup>(</sup>٢) الخنّف : جمع خنيف، وهو نوع غليظ من أردى الكتان، هامش السنن.

، لو قدرت لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموه، وسيأتي عليكم زمان أو من أدركه منكم تلبسون أمثال أستار الكعبة، ويُغدى ويُراح عليكم بالجفان. قالوا: يا رسول الله نحن يومئذٍ خير أو اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير، اليوم إخوان، وأنتم يومئذٍ يضرب بعضكم رقاب بعض

وقد تحققت نبوءة النبي الكريم، وهو الصادق الأمين، فقد طرأ التبدّل والتحوّل إلى البذخ والترف، حتى جاز حد السّرف، حين دبّ فيهم داء الأمم السالفة الذي حذّر منه عَبَالِيَّة.

وكان ذلك مما أفاء الله عليهم من كنوز كسرى وقيصر وغنائم الفتوحات، فهي وإن بدأت منذ عهد أبي بكر، لكن أكثر المسلمين \_ إن لم يكن كلهم \_ كانوا بعد على فطرتهم الأولى وسيرتهم المثلى. وفي عهد عمر وإن توسعت الفتوحات وازداد المسلمون غنى إلى ما عندهم، لكنهم كانوا يخشون عمر وصرامته، فلم يسعهم التظاهر بكل ما تهواه أنفسهم من مظاهر الترف، لأنه هو نفسه كان صاحب مدرعة من صوف، ويجلس على الحصير... إلى غير ذلك.

لكن المسلمين في أيام عثمان تغيرت أحوالهم، وبدت المفاهيم تتغير عندهم تغيراً ملحوظاً، حتى كادت تختفي من قاموس الحياة العامة يومئذ معاني القناعة والزهد والإيثار والمواساة.

ومن الملفت للنظر حقاً أن نقراً كتب الحديث النبوي الشريف أمثال الصحاح والمصنف لابن أبي شيبة ونحوه، فنجد آثاراً في الزهد والدعاء عن الخلفاء إلا عن عثمان، فلا نجد عنه شيئاً يذكر في ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ٢/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) لاحظ كتاب جامع الأصول لابن الأثير الذي جمع فيه بين الكتب الستة وبين كتاب رزين العبدري، فلم يرد فيه حديث واحد في كتاب الزهد عنه، كما لم يرد عنه في الدعاء شيء يذكر إلا رواية روى فيها دعاء النبي ٢ عند الصباح، ولاحظ كتاب (ذخائر المواريث في الدلالة على

لماذا؟ ألأن الغنائم أبطرت الناس؟! فالغنائم جاءتهم من عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر أكثر فأكثر، لكنهم كانوا يرون خلفاءهم في سيرتهم فيسيرون عليها، والناس على دين حكَّامهم في كل زمان حتى في عهد عثمان، فقد كانواكذلك أيضاً ، فاز دادوا ترَفاً ووفراً وبطراً.

مواضع الآحاديث)، فلم يرد في مجموع أحاديث عثمان حديث واحد في الزهد أو الدعاء. ولاحظ كتاب المصنف لإبن أبي شيبة في المجلد الثالث عشر في كتاب الزهد وفي كتاب الدعاء ، فهو يذكر فيهما أثارًا عن الخلفاء وبعض الصحابة والتابعين، ثم لا يذكر عن عثمان ولا عن احد أسرته بل والاعن أحد من الظالعين معه على سيرته شيئاً من تلكم المعاني النبيلة أو الأدعية الجليلةِ. فذلك إن دلُّ على شيء فهو يدل على أن من المسلمين يومئذ مَنْ كان في سلوِكه مغلوبا ببهرجة الحياة ونشوة الثراء، فلم يطرق الزهد بابه، كما لم يطرق هو باب الدعاء ، لانهم أتخموٍا وأترفوا في بلهنية العيش، فاسرفوا في أيام عثمان، وتظاهروا وتكاثِروا بما لم يكن ذلك ظاهراً أيام عمر. وفي ذلك يقول الدكتورِ علي سامي النشار في كتابه (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام) ٨٨/٣: وأنزوى روح الزهد أو التنُّسك في عهد الخَّليفة عثمان، كان عهد عمر بـنّ الخطاب عهد الغزو والفتوح، بينما كان عهد عثمان عهد الترف وجمع الأموال، ولم يكن للرجل يد في هذا، لقد أقبلت الأموال في أيام عمر وفي إثر أيامه، واغتنى المسلمون أنند العني، وكان عمر قد استعمل عدداً كبيرا من بني أمية في الشّام، وحين تولى عثمان أقرَّهم، ولم يكِن هؤلاء من الصحابة بمعنى الكلمة، كانوا رجال حكم من الطراز الأول، ورجال دنيا في أعماقهم، فعاشوا في قصور الشام، كما عاشوا في قصور البصرة والكوفة والمدائن عيشةٍ مترفة، تفوق حتى معيشتهم الناعمة الأولى في مكة، ولا شك أن مجموعة لا بأس بها أيضاً من الصحابة والتابعين والقرّاء آلمها كل هذا المظهر الدنيوي الذي ساد الحياة الإسلامية، وأنكرت اشد الإنكار أن يكون هذا هو الإسلام الحقيقي الذي دعا إليه محمد ٢. ويقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه (الشعر الغنائي في الأمصار الإسلامية) ١ في المدينة ص ٢٨: ونحن لا نترك عمر إلى عثمان حتى نحسّ أهلّ المدينة تغيروا تغيراً كثيراً عمّا كنا نعهدهم به من تقشف، ويكفي في تصوير ذلك ما تركه كبار الصحابة من ثروات، فقد روى الرواة أن طلحة بن عبيد الله خُلُفّ ثلاثمائة بهار من ذهب وفضة، والبهار مزود من جِلد عجل كما ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد ٢/٩/٢. ويقول المسعودي: إن الزبير خلَّف خمِسين ألف دينار، بينما خِلَّف زيد بن ثابت مائة ألف دينار، وبلغ الربع [أقول: وفي المصدر الأتي ذِكره: ربع الثمن، لأنه كان عيده اربع نساء] في تركة عبد الرحمن بن عوف أربعة وثمانين ألف دينار، أما عثمان فـفد خـلف خمسين ومائة ألف ألف درهم، وعقارات قيمتها مائة ألف دينار. وقد عقّب المسعودي بعد ذكره لهذه التركات بقوله : وهذا باب يتسع ذكره، ويكثر وصفه فيما تملِك من الأموال في أيام عثمان، ولم يكن مثل ذلكٍ في عصر عمر بن الخطاب... وحج عمر فأنفق في ذهابه ومجيئه إلى المدينة ستة عشر ديناراً، وقاّل لولده عبد الله : قد أسرفنا (آنظر مـروج الدهب ٢٥٣/٤ فـما

وإليك نموذجاً واحداً يصلح للمقارنة بين عهد عمر وعهد عثمان، يثبت أن الناس تبع للحاكمين في كل زمان:

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والمتقي الهندي في كنز العمال في حديث جاء فيه أن عمر بلغه عن ابن له اتخذ ستراً لحيطانه، فقال متوعداً: والله لئن كان ذلك لأحرقن بيته (١١).

هذا عن عهد عمر، أما في عهد عثمان فسرعان ما تبدّل الحال، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وغيره بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال : عرست في عهد أبي، فآذن أبي الناس، وكان فيمن آذن أبو أيوب، وقد سترتُ بيتي بجنادي أخضر (٢) فجاء أبو أيوب فدخل وأبي قائم، فنظر فإذا البيت سُتر بجنادي أخضر، فقال : أي عبد الله، تسترون الجُدُر؟!

فقال أبي ـ واستحيى ـ: غلبنا النساء يا أبا أيوب.

فقال: مَنْ كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لك طعاماً. فرجع (٣).

فانظر إلى هذه النقلة السريعة في تبدّل أساليب الحياة وبطر العيش في الأسرة الواحدة. فعمر يتوعد بتحريق بيت ابن له، لأنه ستر حيطان بيته بستر. وابنه عبد الله بن عمر يقول: غلبنا النساء.

أليس قد تبدّلت الحال غير الحال، وبدت تطلع رؤوسها من الغرائر الأموال المكدّسة التي جاءتهم من الغنائم، وتسرّبت معها الأخلاق المستوردة والعادات الوافدة من أنماط ووسائد منضّدة عليها التماثيل والصور؟!

<sup>(</sup>١) المصنف ٣٠٨/٨، كنز العمال ٢٠/٥٥.

<sup>(</sup>٢) الجناديّ : جنس من الأنماط أو الثياب يستر بها الجدران (تاج العروس ٢/٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) المصنف ٣٠٨/٨، راجع جامع الأصول ٥/٣٥، والسنن الكبرى ٢٧٢/٧ وكنز العمال ٥٢/٢٠.

فهذه ابنة سعد بن أبي وقاص ـ فاتح العراق كما يسمَّى ـ تحدُّث أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل، قالت : فكنا نبسطها (١١).

ولقد روي أن عمر كان يصلي في بيته على عبقري من غنائم كسرى ـ وصلاته على العبقري إن صحَّ حديثها فربما كان يقوم عليه، ثم يسجد على الأرض، كما ستأتى شواهد ذلك الفعل عن غيره.

وتُحدُّث الرواة عن سالم بن عبد الله بن عمر، كان يتكئ على وسادة حمراء فيها تماثيل. وعن عروة بن الزبير كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل: الطير والرجال! وعن مجلس محمد كان فيه وسائد فيها تماثيل عصافير، فكان الناس يقولون في ذلك [؟]، فقال: إن هؤلاء قد أكثروا فلو حوَّلتموها... (٢)

إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة الدالة على النقلة السريعة في تبدّل أحكام وآداب الشريعة، مما دعا المسلمين المحافظين لأن تتعالى منهم أصوات النكير، فمنهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله على وقد ظهر اسمه فيما تقدم، ومنهم من لم يُذكر اسمه وكُني عنهم بالناس [؟] ولأمرِ ما أخفوا أسماءهم.

وليت شعري لماذاكل ذلك التعتيم عليهم حتى نُكُروا؟ ما ذلك إلا لأنهم أنكروا فاستُنكِروا. ولا نعدم معرفتهم ما دمنا نعرف بداية التغيير وأنه من عهد عثمان. فسنتجد بصمات المنكرين عليه في تاريخه ظاهرة، وذلك حين فشا التغيير وكثر النكير، فكان علي وكان أبو ذر، وكان عمار، وكان ابن مسعود، وكانت عائشة، وكان الزبير، وكان طلحة، وكان وكان ... غيرهم ممن أنكروا واستنكروا، ولم يستطيعوا إرجاع الأمور إلى نصابها في مسارها الصحيح، وتمادى الأمر حتى كتّب من كتب من الصحابة في المدينة إلى المسلمين في الأمصار كتابهم المروي في تاريخ الطبري

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة ٨/٧١٨.

<sup>(</sup>٢) راجع بشأن هذه الآثار المصنف لابن أبي شيبة ٨/٣١٧.

وكامل ابن الأثير وشرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي، وهو يحكي الواقع المرير الذي عاشه المسلمون من تردي الحالة الدينية، لكثرة المستحدثات في المجتمع الإسلامي، فقد جاء في الكتاب كما هو عند الطبري:

فإن دين محمد قد أفسده من خلفكم وتُرِكَ فهلمّوا وأقيموا... الخ. وجاء في رواية ابن الأثير: فإن دين محمد قد أفسده خليفتكم فأقيموه...الخ. وجاء في رواية المعتزلي: قد أفسده خليفتكم فاخلعوه...(١). وأياً كان اللفظ فالمعنى هو الذي يئير التساؤل: مَنْ أفسد الدين؟ وكيف أفسد؟ والجواب يجده الباحث في قول أبي الدرداء \_ وقد مرّ في الجهة الثالثة \_: لو خرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ما عرف شيئاً مماكان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة.

أقرر البخاري في صحيحه بسنده عن أنس، قال: ما أعرف شيئاً مماكان على عهد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس، قال: ما أعرف شيئاً مماكان على عهد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم! قيل: الصلاة. قال: أليس ضيّعتم فيها ما ضيّعتم؟!(٢)

وفي حديث آخر عنه: وهذه الصلاة قد ضُيّعت.

وبمعنى الحديثين أحاديث أخرى عن أنس وغيره، في البخاري وغيره (٣).

 <sup>(</sup>١) قال أحمد أمين في كتابه يوم الإسلام، ص٦٦: مع الخلاف في قتل عمر وعلي وقتل عثمان ،
 لأن قتلهما كان حادثة فردية أو مؤامرة حزبية، أما مقتل عثمان فقد كان ثورة شعبية للأقطار الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٤١/١، كتاب الصلاة، باب تضييع الصلاة عن وقتها.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في صحيحه ١٢٠/٨، كتاب الاستئذان باب في الحوض، جملة أحاديث نبوية حذَّر فيها ٢ أصحابه من التغيير بعده والإحداث في الدين ما لم يكن. منها حديث أبي هريرة أنه كان يحدّث أن رسول الله ٢ قال: يرد عليَّ يوم القيامة رهطُ من أصحابي فيحلئون عن الحوض، فأقول: يا ربِّ أصحابي. فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري. ومنها حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: فأقول: سحقاً سحقاً لمن غير

إذن هناك إفساد في الدين وهناك محدّثات، ولا يزال الصحابة ترن في آذانهم كلمات الرسول الكريم وتعاليمه: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (١١).

ولنعد الآن إلى كلمتي ابن المسيب وابن سيرين: الصلاة على الطنافس محدثة. وقد يلومنا قارئ عُجِل، فيظن أنًا ابتعدنا عن صلب الموضوع الذي نبحث فيه عن لمحة تاريخية عن المساجد والسجادة والسجّاد، لنخلص إلى نتيجة مفادها: أن السجود في الصلاة إنما كان على أديم الأرض وليس على الفراش.

لا، ليس كذلك، لم نبتعد، بل إن ما ذكرناه آنفاً يلقي الضوء على معنى إحداث الصلاة على الطنافس في زمان ما بعد عهد الرسالة. ويتضح ذلك الآن من خلال مرورنا العابر بمراحل بناء المسجد النبوي الشريف.

### بناء المسجد النبوى الشريف

لقد بنى رسول الله ﷺ مسجده حيث بركت ناقته في مربد لغلامين يتيمين يكفلهما أسعد بن زرارة، فابتاعه ثم أمر بتسوية الأرض وقطع النخيل وشجر الغرقد الذي كان فيه. وأخذ في بنائه على أبسط ما يمكن أن يكون بناؤه، بسيط يتناسب ومعنى المسجدية المشتقة من السجود بمعنى الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. وكان يقول: «عريش كعريش موسى، والأمر أعجل من ذلك).

وتم بناؤه في حدود البساطة، فجدرانه من لبن قدر قامة، وأعمدته من جذوع النخل وسقفه من جريده، وفراشه تراب أرضه. ومعنى ذلك أن رسول الله ﷺ لم

بعدي

<sup>(</sup>١) من حديث ابن مسعود، واستشهد به الغزالي في الإحياء ١٠٠٨، وخرَّجه الزين العراقي فـي المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحياء نقلاً عن ابن ماجة، والذي وجدته في سنن ابن ماجة في المقدمة هو من حديث العرباض بن سارية.

يكن يبغي من المسجد إلا أن يكون مكاناً صالحاً للعبادة ساذج البناء، كي يتوجّه العبد إلى خالقه خالصاً مخلصاً، يستلهم منه الرحمة بمنتهى الخضوع والعبودية، ولأن يكون المسلم يتلو قوله تعالى ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾، ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُشُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ لا شَرِيكَ لَهُ وِبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ لا شريك له وبذٰلِك أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

فالمسجد بيت عبادة الله تعالى، بناه عَلَى عما قلنا ـ بسيطاً غاية البساطة في تصميمه، يؤدّي فيه المسلمون مع نبيّهم فرائضهم اليومية، ﴿ تَرَاهُم رُكّعاً سُجّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ ٱللّهِ وَرِضُواناً سِيَماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلإنجِيلِ ﴾ (٢).

قال سعيد بن جبير ومالك: معنى ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِمِ ﴾ هـو مـا يـلتصق بوجوههم من الأرض عند السجود (٣).

وبقي المسجد النبوي كذلك طيلة عهد مؤسّسه ومن تلاه حتى أيام عمر، فزاد فيه وبناه على بنائه الأول، ولم يستنكر المسلمون ذلك، لكن في أيام عثمان غيّر في بنائه فأكثروا القول فيه.

ولنقرأ الآن ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر، قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم مبنياً باللبن، وسقفه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٧٩ و ١٦٢ – ١٦٣. (٢) سورة الفتح، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢٩/١٦، وقال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٣١/٣ في تفسير الآية الكريمة : وقد اختلف في تفسير هذه الآية على أقوال : (فقيل : هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض) من التراب والغبار (عند السجود) وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة، ونصه عند البغوي : وهو أثر التراب على الجباه. قال أبو العالية : لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز كما سيأتي. ويروى عن سعيد بن جبير أنه قال : هو ندى الطهور وثرى الأرض. وهكذا أخرجه سعيد بن منصور، وابن جرير، وعبد بن حميد، وابن المنذر، ومحمد بن نصر عنه ).

الجريد، وعمده خشب عسيب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً، وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد رسول الله عَلَيْ باللبن والجريد، وأعاد عمده خشباً. ثم غير عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، والقَصّة (١) وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج (٢).

ولنقف متأمّلين قول ابن عمر (ثم غيره عثمان...) فالتعبير يوحي بالسخط، واللهجة تنم عن كراهية لما صنع، فهو حين يعرض مراحل البناء وما طرأ عليه من الزيادة بعد تأسيسه، يذكر زيادة أبيه فيقول: (وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم...).

ويقول عن عثمان: (ثم غيره عثمان...)

ولعل ابن عمر إنما كره من بناء عثمان بناءه بالحجارة المنقوشة، لأن ذلك من الزخرفة المنهيّ عنها، وحذّر النبي على منها كما جاء في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري في صحيحه: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاري) (٣)، فاعتبر ذلك تغييراً، وهو فعلاً تغيير لم يُحمد عليه، فقد أثار نقمة الصحابة فشهروا واستنكروا، وقالوا فأكثروا حتى اضطر إلى أن يصعد المنبر فيخطب معتذراً كما أخرج البخاري ذلك في باب من بنى مسجداً، بسنده عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: مَن بنى مسجداً... بنى الله له مثله في الجنة (٤).

<sup>(</sup>١) القَصةَ بالفتح: الجص بلغة الحجاز، قاله في البارع والفارابي. (المصباح المنير للفيومي ١٩٤/٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١/٩٣، باب بنيان المساجد، فتح الباري ٢/٦٨، السنن الكبرى ٢/٨٦٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١/٩٣، باب بنيان المساجد، السنن الكبرى ٢/٩٣٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١/٩٣.

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن محمود بن لبيد: أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: من بنى مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله.

وكيف (١) ما كانت وجهة النظر في ذلك، فقد بناه عثمان وغير في هيكله وتخطيطه عماكان في عهد مؤسسه على الا أنه لم يذكر عنه أنه عبّد أرضه، أو فرشها بشي من الفراش، فكان المسلمون يصلون على أرضه بترابها، ويستجدون على حصبائها، ويفترشونها في قعودهم وقيامهم، في صلاتهم أو منامهم، دون أن يكون لهم أي فراش من بُسط أو أنماط أو حصير، وإلى القارئ شواهد ذات دلالة على ذلك:

# أولاً: شواهد من العهد النبوي الشريف :

ا وأخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب علي بن أبي طالب به بإسناده عن أبي حازم، أن رجلاً جاء إلى سهل بن سعد فقال : هذا فلان ـ لأمير المدينة ـ يدعو علياً عند المنبر. قال : فيقول ماذا؟ قال: يقول أبو تراب. فضحك وقال : والله ما سمّاه إلا النبّي صلى الله عليه [وآله] وسلم، وماكان له اسمّ أحبّ إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلاً، وقلت : يا أبا عباس كيف؟ قال: دخل عليّ على فاطمة الله ، ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم : أين ابن عمك؟ قالت : في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، وخلص عمك؟ قالت : في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول : « اجلس يا أبا تراب » مرتين (٢).

(١) صحيح مسلم ٢/٨٨، باب فضل بناء المساجد والحثّ عليها.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الحديث جملة من أصحاب الصحاح والسنن، ويكفي أن البخاري = أخرجه في أربعة مواضع من صحيحه : ٩٢/١، في كتاب الصلاة في باب نوم الرجال في المسجد، وفي ١٩/٥ ما ذكرناه أعلاه. وفي ٤٥/٨ في كتاب الأدب في باب التكني بأبي تراب، ولم

فهذا الحديث دل على أن أرض المسجد كانت من تراب، لذلك خلص إلى ظهر الإمام حين نام، فأجلسه النبي عَلَيْقَ وهو يمسح التراب عن ظهره، ويقول له: اجلس أبا تراب.

\* أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن زيد بن ثابت، قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حُجرة مخصفة أو حصيراً، فخرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال، وجاؤوا يصلون بصلاته، ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عنهم، فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضباً، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيُكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة (١).

فهذا الحديث في فقهه دلّ على أمور:

منها: أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل ـ يعني يجعله مثل الحجرة. وهذا هو ما دل عليه حديث عائشة أيضاً وقد أخرجه البخاري (٢)، فدل على استحباب اتخاذ مكان خلوة للصلاة، يخلو العبد فيها مع ربّه تعالى.

قال السيوطي في شرحه على النسائي : أي نجعلها كالحجرة لثلا يمر عليه.

ومنها: أن الذين جاؤوا ليصلوا بصلاته لم يكونوا عارفين مقام الرسول بَهُولاً، لأنهم لم يفقهوا من الدين إلا الصورة، أما المضمون فقلوبهم منه خاوية خالية، وإلا

يذكر غيره، وفي ٦٣/٨ في كتاب الاستئذان في باب القائلة في المسجد. كما رواه أيضاً في كتابه في الأدب المفرد في باب من كنّى رجلاً بشي هو فيه. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، في باب من فضائل علي بن أبي طالب عَنِهِ ورواه ابن جرير الطبري في تاريخه ١٢٤/٢ وغيرهم.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢٨/٨، كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٤٣/١.

فكيف جاز لهم أن يرفعوا أصواتهم، ولعلهم كانوا هم أولئك الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ في واقعة أخرى.

ومنها: أنهم حصبوا الباب، مما دل على إساءتهم الأدب،كما دل على أن الحصباء كانت في المسجد فحصبوا بها.

ومنها: أن الصلاة غير المكتوبة لا تنعقد فيها جماعة، بل تُصلى في البيوت أفضل ، ومنه يعلم عدم مشروعية صلاة التراويح، فلاحظ وتأمل.

الله عَبَالُهُ نساءه دخلت المسجد، فإذا الناس ينكتون بالحصى...(١) إلى آخر الحديث، وفيه دلالات ذات مغزى، فراجع (٢).

**3** ـ أخرج أبو داود في سننه والبيهقي في سننه الكبرى ـ واللفظ له ـ عن أبي الوليد ، قال : سألت ابن عمر عما كان بدء هذه الحصباء التي في المسجد؟ فقال نعم، مُطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة، فجعل الرجل يمر على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلي عليه. قال : فلما رأى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ذاك قال : ما أحسن هذا البساط. فكان ذلك أول بدئه (۲).

وهذا الحديث صريح بأن بدء تحصيب المسجد كان على عهد النبي عَنِينَ، وقد مرّ في كراهة مسح الحصى واستحباب التتريب وتسوية الحصى ما يدل على أن أرض مسجده كانت على ما ذكرناه في عهده، ويؤيده ما ورد في استحباب رد

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٨٨/٤، باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى [وإن تظاهرا عليه].

<sup>(</sup>٢) منها قول عمر لابنته حفصة : والله لقد علمتِ أن رسول الله عَلَيْوَاللهُ لا يحبّك، ولولا أنا لطلّقكِ. ومنها قوله : وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي عَلَيْوَاللهُ، وفيهما نزل قوله تعالى ﴿ وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهد ﴾

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب حصى المسجد، السنن الكبرى ٢/٠٤٤.

الحصى إذا أخرجت من المسجد إليه.

وبإزاء ما سبق وردت عدة نصوص للمؤرخين فيها أن التحصيب كان في عهد عمر، فاقرأ ما ورد عن ذلك في :

### ثانياً: شواهد من العهد الخليفي

الشريف ـ كان يُرش زمان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، وزمان أبي بكر وعامة الشريف ـ كان يُرش زمان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، وزمان أبي بكر وعامة زمان عمر، وكان الناس يتنخّمون فيه ويبصقون، حتى عاد زلقاً، حتى قدم ابن مسعود الثقفي وقال لعمر: أليس قربكم واد؟ قال: بلى. قال: فمر بحصباء تطرح فيه ، فهو أكفّ للمخاط والنخامة. فأمر بها عمر (١).

\* وذكر السمهودي في وفاء الوفاء حديثاً جاء فيه: أن عمر بن الخطاب قال حين بُنِي مسجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ما ندري ما نفرش في مسجدنا؟ فقيل له: افرش الخصف والحُصر. فقال: هذا الوادي المبارك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: العقيق وادٍ مبارك (٢).

" وذكر أيضاً نقلاً عن ابن زبالة في سبب تحصيبه، قال: قدم سفيان بن عبد الله الثقفي على عمر بن الخطاب ومسجد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم غير محصوب، فقال: أما لكم وادر؟ فقال عمر: بلى. قال: فاحصبوه منه. فقال عمر: الحصبوه من هذا الوادي المبارك \_ يعنى العقيق.

ع ـوذكر أيضاً نقلاً عن ابن سعد: أن عمر بن الخطاب ألقى الحصباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود

<sup>(</sup>١) الدرّة الثمينة الملحقة بشفاء الغرام للفاسي، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ١/٤٧٣.

نفضوا أيديهم، فأمر بالحصباء، فجي به من العقيق، فبُسِط في المسجد (١١).

۵- أخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن عروة بن الزبير، قال: أول من بطح مسجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عمر بن الخطاب، وقال: ابطحوه من الوادي المبارك ـ يعنى العقيق (۲).

أقول: وبناءاً على ما تقدم وغيره قال السمهودي في وفاء الوفاء: والذي يقتضيه كلام المؤرخين أن تحصيب المسجد إنما حدث في زمان عمر بن الخطاب. (٣)

ومهماكان نصيب أقوالهم من الصحة وعدمها، فقد تبيّن لنا من جميع ما تقدم أن أرض المسجد النبوي الشريف لم تكن مفروشة بغير البطحاء حتى عهد عمر، ولعله هو أيضاً أمر بذلك، بمعنى تجديد فرشها ببطحاء من العقيق.

أما في عهد عثمان الذي بنى المسجد وغيّره على حد تعبير ابن عمر كما مرّ نقلاً عن البخاري، فإن أرضه لم يغيّر فيها شيئاً، بل بقيت كما هي مفروشة ببطحائها، بترابها وحصبائها، ولقد كان يُقيل هو \_ أي ينام القيلولة \_ فيه، وهو يومئذٍ خليفة، ويقوم وأثر الحصى بجنبه.

7 - أخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن الحسن البصري وقد سُئِل عن القائلة في المسجد، فقال: رأيت عثمان بن عفان (رض) وهو يومئذ خليفة يقيل في المسجد، ويقوم وأثر الحصى بجنبه، فيقول: هذا أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين... الخ<sup>(٤)</sup>.

٧ - أخرج الشاطبي في الاعتصام عن الحسن ـ البصري ـ قال: خرج علينا

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢٨٣/٣\_٢٨٤، مناقب عمر لابن الجوزي، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ١/٢ع، مناقب عمر لابن الجوزي، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء ١/٤٧٣. (٤) السنن الكبرى ٢/٤٤٧.

عثمان بن عفان (رض) يوماً يخطبنا فقطعوا عليه كلامه، فتراموا بالبطحاء، حتى جعلت ما أبصر أديم السماء...(١).

▲ • ذكر السخاوي في التحفة اللطيفة، قال: آخر خرجة خرجها عثمان يوم الجمعة، فلما استوى على المنبر حصّبه الناس، فحيل بينه وبين الصلاة، فصلًى للناس يومئذ أبو أُمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري...الخ<sup>(٢)</sup>.

فهذه النصوص كلها دالة على أن المسجد النبوي الشريف لم يُبسط فيه أيُّ فراش سوى رمل البطحاء من وادي العقيق، فكان المسلمون يصلّون فيه ويسجدون على أرضه، بل يستنكرون حتى فرشه بالحصر والبواري.

قال الغزالي في الإحياء: ولقد كان يُعد فرش البواري في المسجد بدعة، وقيل: إنه من محدثات الحجاج، فقد كان الأولون قلما يجعلون بينهم وبين التراب حاجزاً (٣).

وهذا القول من الغزالي فتح لنا نافذةً على التاريخ، قرأنا من خلالها قول الزبيدي في إتحاف المتقين : وروي أن قتادة سجد فدخل في عينه قصبة \_ وكان ضريراً \_ فقال : لعن الله الحجّاج، ابتدع هذه البواري، يؤذي بها المصلّين (٤).

وإذا علمنا بأن الحجاج هو الذي ولاه عبد الملك بن مروان لمحاربة ابن الزبير، فأذاق أهل الحرمين مرّ العذاب، وهو الذي رمى الكعبة بالمنجنيق.

يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه يوم الإسلام: وكان مما أُخذ على الحجاج أنه كان ينوي أشد من ذلك \_ يعني رمي الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير \_ فلما خرج من مكة إلى المدينة قال: الحمد لله الذي أخرجني من أم الفتن، أهلها أخبث أهل،

<sup>(</sup>١) الاعتصام ١/٢. وفي رواية البلاذري عن الحسن قال: فحُصب وتحاصبوا، فنزل النبخ وما يكاد يقيم عنقه (أنساب الأشراف: القسم الرابع ـ الجزء الأول، تحقيق الدكتور إحسان عباس، بيروت ١٤٠٠ هـ).

(٢) التحفة اللطيفة ١/٨٦، ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ١/٨٠. (٤) إتحاف المتقين ١/٧٢٧.

ولولا ماكان يأتيني من كتب أمير المؤمنين فيهم، لجعلتها مثل جوف الحمار، أعواداً يعودون بها، ورمة قد بليت، يقولون: منبر رسول الله، وقبر رسول الله (١١).

ويكفي أنه الذي كتب فيه عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : بلغني أنك تستن بسنن الحجاج، فلا تستن بسننه، فإنه كان يصلي الصلاة لغير وقتها، ويأخذ الزكاة لغير حقها، وكان لما سوى ذلك أضيع.

وقال فيه: لو أن الأمم تخابثت يوم القيامة، فأخرجت كل أمة خبيثها، ثم أخرجنا الحجاج لغلبناهم (٢).

إذا علمنا ذلك عن الحجاج وجبروته وانتهاكه للحرمات فلا استبعاد في استحداثه فرش المسجد بالبواري، ترفّعاً عن الحصباء وتراب البطحاء، كما لا استبعاد في أن الصلاة على الطنافس كانت في أيامه أو من بعده أيام حكومة عبد الملك وابنه الوليد الذي قيل فيه: إنه أول من زخرف المساجد.

قال في عون المعبود: وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان ، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة؟! (٣)

ولنا وقفة عابرة عند كلمته هذه : وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة.

لماذا سكت أولئك الكثير؟ ومَن هم؟ ولا بدّ هناك وجود القليل من أهل العلم أيضاً من الذين لم يسكتوا، ولم يخافوا الفتنة فمن هم؟

لماذا كنَّى عنهم وأضمر أسماءهم؟ فهل أن صاحب عون المعبود أيضاً كان

<sup>(</sup>١) يوم الإسلام، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي، ص ٨٨ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود بشرح سنن أبي داود ١/٢٧٢.

يخشى الفتنة، فسكت عن التصريح واكتفى بالتلويح؟

وأي فتنة أعظم من أن يفتن السلطان الجائر الناسَ في دينهم، ثم لا ينكرون ذلك عليه؟

ولماذا هذا الاعتذار البارد التافه، وهو يطعن الكثير من أهل العلم في تحوطهم لدينهم؟

وهناكَ مَن قرأنا له استنكاراً على الوليد وعلى غيره من الحاكمين قبله، وكانوا من أهل العلم، فلماذا لم يخافوا الفتنة؟!

وإنّ السكوت عن إنكار المنكر هو الذي شجّع الحاكمين على مرور الزمان في التمادي بمنكراتهم. ولم لا ؟! وهم في أمن من آمرٍ بالمعروف، وناهٍ عن المنكر، بل يجدون عند علماء التبرير علماء لهم بزي الفقهاء، يحوطونهم بما يرفع عنهم إصر تبعات افعالهم، بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان.

ولابد أن تنتهي النتيجة الى تسافل الحال بامتداد الزمان الى أن آل الأمر في عهد (المعتز العباسي) أن يعقوب بن الليث الصفار الظالم العسوف السفاح السفاك الذي استغاث الناس من كثرة ما أراقه من الدماء \_بعث هدية الى المعتز كان منها (مسجد فضة يسع خمسة عشر نفساً، يُحمل على قطار جمال)(١)

نعم هكذا مسجد من فضة يسع خمسة عشر نفساً، يحمل على قطار جمال، يهدى الى خليفة المسلمين ليصلي فيه لرب العالمين، حضراً أو سفراً، أو ما شئت فقل! إنها لسخرية بالدين، واستخفاف بالصلاة التي هي معراج المؤمنين، ودع عنك التبذير والإسراف بأموال الفقراء والمساكين.

فاقرأ وتبصر، هل يجوز لمسلم أن يرى في طاعة هكذا حكام ظلمة، وولاة فسقة وقوًاد فجرة، طاعتهم من طاعة أولي الأمر الذين أمر الله تعالى بها، فقرن طاعتهم

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء للذهبي ١٠/٣٥٠ ط دار الفكر بيروت في ترجمة يعقوب الصفار.

بطاعته وطاعة رسوله بقوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

فكانت نتيجة السكوت عن زخرفة المساجد التي بدأها الوليد الأموي هي التي وصلت اليه الحال في عهد المعتز العباسي، وتوالت بالإنحدار والتسافل الى ما عليه الآن. ولولا الخروج عما نحن بصدده من إثبات أن الصلاة على الطنافس محدّثة، لذكرنا من الشواهد جملة كثيرة، ولكننا نكتفي ببعضها منقولة عن بعض التابعين كأبي العالية الذي يقول: تعلموا الإسلام، فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يميناً وشمالاً، وعليكم بسنة بيكم صلى الله عليه [وآله] وسلم وأصحابه، قبل أن يقتلوا صاحبكم ـ يعني عثمان وقبل أن يفعلوا الذي فعلوه بخمس عشرة سنة (۱).

ماذا يعني بقوله هذا؟ أوليس يعني أن سُنة النبي ﷺ تحرّفوا بها ذات اليمين وذات الشمال؟!

وقوله وإن كان فيه شيء من التقيّة خشي معها الرجل من التصريح بتحديد زمان التغيير في الشريعة، إلا أن في تحديده ذلك بخمس عشرة سنة قبل مقتل عثمان كناية أبلغ من التصريح، فهو يعني بذلك سنة عشرين من الهجرة، وهي السنة السابعة من أيام عمر بن الخطاب.

وعليه يمكن استثناء تلك السنين السبع الأولى من حكومته في نظره لم يطرأ فيها تغيير في السنّة النبوية.

لكنا نقرأ قول تابعي آخر، كان أكثر شجاعة وأوضح بياناً، وخصوصاً في المثال الذي ضربه، وهو مضافاً إلى ذلك رجل تشدّه إلى عمر بن الخطاب أكثر من رابطة.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٢١٨/٢، ولاحظ قوله: قبل أن يقتلوا صاحبكم. ويبدو أنه لم يكن له بصاحب، فعبّر بذلك.

وهذا التابعي هو عمر بن عبد العزيز، حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قُبض فترك الناس على نهر مورود، فولِيَ ذلك النهر بعده رجل فلم يستنقص منه شيئًا، ثم ولي النهر بعد ذلك الرجل رجل آخر، فكرى منه ساقية، ثم لم يزل الناس يكرون منه السواقي حتى تركوه يابساً ليس فيه قطرة، لئن أبقاني الله لأسكُرنَّ تلك السواقي حتى أعيده مجراه الأول (١١).

فعمر بن عبد العزيز صاحب هذه المقالة، وهذا المثال أدان من طرف خفي جدّه عمر بن الخطاب بأنه أول من كرى ساقية من ذلك النهر المورود، ثم تتابع الناس بعده على شاكلته، ولم يمنعه انتماؤه من جهة الأم إلى أن يكتم ما يراه حقيقة في نظره. كما لم تمنعه سيرة الحاكمين قبله من تمنيّه إعادة المياه إلى مجراها الصحيح وسكر جميع تلك السواقي التي أيبست النهر من مائه، وهي كناية عن تفريغ الإسلام من مضمونه وبهائه، حتى أصبحت الحال كما يصفها تابعي ثالث.

وذلك هو عروة بن الزبير لما بنى قصره بالعقيق ونزله، قيل له: جفوت عن مسجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؟! فقال: إني رأيت مساجدهم لاهية، وأسواقهم لاغية، والفاحشة في فجاجهم عالية، فكان بُعدي مما هنالك عافية (٢).

(٢) الدرّة الثمينة لابن النجار، المطبوعة مع شفاء العرام للفاسي، ص ٣٣٩، حليه الأولياء

<sup>(</sup>۱) هكذا في رواية ابي نعيم في حلية الأولياء ٢٧٤/٥، لكن ابا الفرج الاصبهاني في كتاب الأغاني (ج ٢٥٦/٩ ط دار الكتب المصرية) روى الخبر، ليس فيه إدانة العمر، ولفظه : «إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً عَبَيْنَ رحمة، ولم يبعثه عذابا الى الناس كافة، ثم اختار له ما عنده فقبضه اليه، وترك نهراً شربهم فيه سواء. ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله، ثم ولى عمر فعمل على عمل صاحبه، فلما ولي عثمان اشتق من ذلك النهر نهراً، ثم ولي معاوية فشق منه الانهار ثم لم يزل ذلك النهر يشق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان، حتى أفضى الأمر التي وقد يبس النهر الأعظم، ولن يروى اصحاب النهر حتى يعود اليهم النهر الأعظم الى ما كان عليه أبو عليه. [أقول] والذي يبدو لي ان رواية ابي نعيم أصح، الأنها تتفق والواقع الذي كان عليه أبو بكر من المساواة بين الناس في العطاء، على نحو ما كان عليه الحال ايام النبي أما عمر فهو أول من فاضل في العطاء، فكيف يكون عمل على عمل صاحبه ؟ كما روى أبو الفرج سوى سائر مخالفاته في جملة من الأحكام.

ولنرجع إلى حديثنا عن المسجد النبوي الشريف الذي طالته يد الأمويين بما أحدثوا فيه من التغيير الذي سلبه قدسيته، حتى استنكره أبان بن عثمان بن عفان، وهو من البيت الأموي الحاكم وغير متهم عليهم في رأيه، فقد سأله الوليد بن عبد الملك \_ الذي قلنا إنه أول من زخرف المساجد، وقال صاحب عون المعبود كلمته التي جرّتنا إلى ما قلناه: (وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة) \_ قال له الوليد: أين بنيانا من بنيانكم؟ فقال أبان: بنيناه بناء المساجد، وبنيتموه بناء الكنائس (۱).

وأخرج ابن زنجويه في كتابه (الأموال ٥٧٩/٢) عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أما بعد فإنه قد بلغني أن أساطين المسجد قد خُلقت وأجمرت، فإن المساكين أحوج إليه من الأساطين (٢).

فظهر من جميع ما تقدّم أن المسجد النبوي الشريف كانت أرضه مفروشة بالبطحاء، ويصلي عليها المسلمون ويسجدون على التراب والحصباء كما تقدم ذلك في قول الغزالي في الإحياء: (فقد كان الأولون قلّما يجعلون بينهم وبين التراب حاجزاً).

وبقيت كذلك أرض المسجد حتى سنة ١٣١ أو ١٣٢ ه، حيث كانت كسوة الكعبة الشريفة يؤتى بها من طريق المدينة فتنشر على الرضراض في المسجد النبوي الشريف، ثم يخرج بها إلى مكة المكرّمة (٣)، وهذا كان بعد وفاة آخر التابعين بأكثر من عشرين سنة.

إذن أين هي تلك الطنافس التي أشار إليها ابن المسيب وابن سيرين وأن الصلاة عليها محكثة؟

<sup>(</sup>١) نفس المصدر الأول، ص ٣٧٤. (٢) الأموال ٢/٥٧٩.

<sup>(</sup>٣) التحفة اللطيفة للسخاوي ١/٢٧٦.

والجواب بكل بساطة: كانت الطنافس تستعمل في الصلاة بصورة شخصية ـ فيما أرى ـ من قبل المترفين المتكبّرين، ممن يأنفون عن السجود لله تعالى على الأرض، اتقاء التلوث بالتراب والحصباء، فيحملونها معهم أو يحملها لهم غلمانهم، كما ستقرأ شيئاً عن ذلك فيما سيأتى من الكلام.

نُبذة عن السجادة

لقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية مقال المستشرق فنسنك حول السجادة، استعرض فيه ما ورد حولها في الحديث واللغة والتاريخ، وهو مقال ممتع، على أنه لا يخلو من ملاحظات سنشير إلى بعضها، رأينا أن ننقل منه ما يوضح لناكيفية استحداثها، ونضيف إليه ما فاته الاطلاع عليه.

وإليك نص ما قاله:

(سَجادة) والجمع (سجاجد وسجاجيد): هي الطنفسة تؤدَّى عليها الصلاة، ولم ترد هذه الكلمة لا في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح، على أنها عُرفت من حيث مدلولها منذ عهد جِدُّ متقدم، كما يستدل من الأحاديث التي سنبادر بذكرها، فقد ورد في الحديث في كثير من الأحيان كيف أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وأصحابه أدّوا الصلاة على أديم مسجد المدينة، بعد أن نزلت شآبيب من المطر، فظهر أثر الطين على أنوفهم وجباههم. (انظر مثلا البخاري: كتاب الأذان، باب ١٣٥، ١٥٥. مسلم: كتاب الصيام، الأحاديث ٢١٤- ٢١٦، ٢١٨ وما بعده).

ويتضح من ذلك أن استعمال السجاجيد لم يكن قد شاع شيوعاً كبيراً في الوقت الذي نشأت فيه هذه الأحاديث، مما حمل الناس على أن يرجعوا أصلها إلى زمن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم (١)، ويمكننا أن نقارن ذلك بما نسب إلى النبي

<sup>(</sup>١) سبق أن ذكرنا أنه لم يكن أحد من المسلمين على عهده عَلِيَّةُ قد استعمل السجادة بمعنى الطنفسة، فضلاً عن شيوع استعمالها، ففي التعبير مسامحة ظاهرة، كما فيه منافاة لما سبق منه

صلى الله عليه [وآله] وسلم في جملة أحاديث، من قول بأنه امتاز على سائر النبيين بأن الأرض جُعلت له مسجداً وطهوراً، (انظر البخاري مثلا: كتاب التيمم، باب ١، كتاب الصلاة، باب ٥٦ وما بعدها) (١)، ويروي الترمذي أيضاً (كتاب الصلاة، باب ١٦٠) أن بعض الفقهاء يؤثرون الصلاة على أديم الأرض، كما أن أهل الطبقات الدنيا في مصر ومراكش لا يستخدمون هذه البسط قط في صلاتهم.

وتزودنا الأحاديث الصحاح بالصورة التالية: كان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يؤدي الصلاة على ثوبه، ويحمي ذراعيه من شدة الحر في مكان السجود بكمه، ويسجد على العمامة والقلنسوة (٢) (البخاري: كتاب الصلاة، باب ٢٢-٢٣. مسلم: كتاب المساجد، حديث ١٩١، أحمد بن حنبل: المسند ج١/٣٠٠)، ويعلق النووي على الفقرة من الحديث المنقولة عن مسلم بأنه لا يجوز في رأي الشافعي أن يسجد المرء على الثوب الذي يرتديه.

ويرى البخاري (كتاب الصلاة، باب ٢٢) أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يؤدي الصلاة على فراشه (٣)، وجاء في الحديث أيضاً أن الصلاة كانت تؤدى على البُسُط (انظر مثلاً الترمذي: كتاب الصلاة، باب ١٣١)، حيث ورد ذكر البساط، وكذلك ابن ماجة: كتاب إقامة الصلوات، باب ٣٦، أحمد بن حنبل: ج ٢٣٢/١-٢٣٢، ويلاحظ في الحديث الأخير أن هذا البساط كان

(١) لقد مرَّت مصادر الحديث ووجه الدلالة فيه في المقام الثاني في أدلة وجوب السجود عـلى الأرض.

أن النبي عَبُنُولَهُ وأصحابه كانوا يؤدون الصلاة على أديم مسجد المدينة... الخ، ولعل مراده كما سيأتي هي الخمرة والبساط بمعنى الحصير.

<sup>(</sup>٢) لقد مرَّ بنا بحث عدم جواز السجود على كور العمامة في المسألة الثالثة في المقام الثاني، وأنه لم يثبت في شيء من الأحاديث الصحيحة، فراجع.

<sup>(</sup>٣) لقد مرّ في المسالة الثانية في السجود على الحصير، أن فراشه كان من أدم حشوه ليف، ومرّ في المسألة الأولى أن سجوده كان على الخُمرة، فإن صح حديث البخاري فهو كان يؤدي الصلاة في فراشه ويسجد على الخُمرة.

يُصنع من (جريد النخل)، ويضيف الترمذي: أن معظم الفقهاء يجوّزون الصلاة على الطنفسة أو البساط، وكان ثمة بساط من هذا القبيل مصنوع من جريد النخل تؤدًى عليه الصلاة، وكان يعرف باسم الحصير (انظر مثلاً: البخاري: كتاب الصلاة، باب ٢٠، أحمد بن حنبل ج٣، ص٥٦، ٥٩، ١٣٠ وما بعدها ١٤٥، ١٤٩، ١٦٤، ١٧٩، ١٨٤، ١٨٥ وما بعدها ١٤٥، ١٤٩، ١٢٦، ١٩٠، وقد ورد هذا الحديث أيضاً في مسلم (كتاب المساجد معديث ٢٦٦)، وعلق النووي عليه قائلاً: إن الفقهاء عامة يصرّحون بأن الصلاة يجوز أن تؤدَّى على أي شيء تنبته الأرض، على أنه يتضح لنا من أبي داود (كتاب الصلاة، باب ٩١) أن المصلين كانوا يستعملون في نهاية القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) الفروة المصبوغة (١١)، ونحن نجد في الوقت نفسه أنه قد تردد أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يؤدي الصلاة على الخ (٢٦مرة (البخاري: كتاب الصلاة، باب ٢١).

وذكر مصادر ذلك وقد مرَّت بنا في المسألة الأولى من الناحية الثانية بأوسع مما ذكر، فلا حاجة لإعادتها.

ثم قال: والظاهر أن الخُمرة لم تكن تختلف عن الحصير في المادة، وإنماكانت تختلف عنه في الحجم. ويقول محمد بن عبد الله العلوي في حواشيه على ابن ماجة (كتاب الإقامة، باب ٦٤،٦٣): إن الخمرة تتسع للسجود فحسب، أما الحصير فكان في طول الرجل. وقد وُجدت كلمة (سجادة) بعد الانتهاء من كتب الحديث الصحاح بقرن من الزمان، وبيَّن الجوهري في الصحاح تحت هذه المادة أن السجادة مرادفة للخُمرة (٣)، واستشهد دوزي بفقرات من كتاب ألف ليلة وليلة، وعن ابن بطوطة ذكر

<sup>(</sup>١) لقد مر في المسألة الثانية من الناحية الثانية (السجود على الحصير)، وأنه لم يصح حدبث الفروة المدبوغة سنداً كما لم يصح دلالةً.

<sup>(</sup>٢) مر في المسألة الأولى من الناحية الثانية بحث (السجود على الخُمرة)، فراجع.

<sup>(</sup>٣) الصحاح ١/١٨١.

أنه كان من بين عادات أهل زاوية من الزوايا في القاهرة أن يشخصوا جميعاً إلى المسجد لأداء فريضة الجمعة، حيث يكون خادم كل منهم قد أعد له سجادته للصلاة عليها (ابن بطوطة، طبعة باريس ج١/٧٧ وبخاصة ٧٢) (١)، وقد ذكر لنا هذا الرحالة شيئاً من قبيل ذلك في كلامه عن مالي، فقد كان كل واحد من أهلها يبعث بخادمه حاملاً سجادته إلى المسجد ليضعها في المكان الذي درج على الصلاة فيه ويضيف ابن بطوطة : إن هذه السجاجيد كانت تصنع من جريد النخل (ج٤ ص٢٤٤) (٢)، وكان كل رجل من أهل مكة في العصر الحديث يؤدي الصلاة في المسجد الجامع على سجادة، هي في العادة طنفسة صغيرة لا تتسع إلا للسجود حسب، فإذا فرغ من الصلاة طواها وحملها على كتفه.

ويعتقد العامة أنه ليس من المستصوب أن تترك السجادة من غير طيّ خشية أن ينتهز الشيطان الفرصة فيصلي عليها، أما متيسّرو الحال فكان خادم المسجد يحفظها لهم، على أن هذه العادة نفسها لم يكن يتبعها جميعهم بحال من الأحوال...(٣). ثم ذكر كلاماً حول صنع السجادة، والبلاد التي تُستورد منها، وبعضها من أوربا، ثم

ذكر عادات وتقاليد حول السجادة عند بعض أهل البلدان وعند المتصوفة إلى غير ذلك. وهذا الذي ورد في دائرة المعارف الإسلامية حول السجادة، وإن لم يأتنا بشي جديد عما سبقت معرفته والإشارة إليه بتفصيل أوفى في مسائل متعددة عن مراحل استعمال السجادة ـ بمعنى ما يسجد عليه المصلي ـ وأنها كانت من أديم الأرض، وهذا ما تقدّم منا بيانه مفصلاً في مسألة وجوب السجود على الأرض، في المقام الثاني من الناحية الأولى، وأنها كانت أيضاً على ما أنبتت الأرض، وهذا أيضاً تقدّم

<sup>(</sup>١) رحلة ابن بطوطة ١/٢٠، ويبدو أن نقل صاحب المقالة كان بالمعنى وإلا فالعبارة في المصدر ليست كذلك، فراجع.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢/٠٠/، وفيه: وسجاداتهم من سعف شجر يشبه النخل ولا ثمر له.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية ١١/٥٧١.

بيانه مفصلاً في الناحية الثانية بمسائلها الأربع، في السجود على الخمرة، وعلى الحصير، وعلى البساط، وعلى الطنفسة.

وبينًا هناك ما يصح السجود عليه مما أنبتت الأرض وما لا يصح إذاكان مأكولاً أو ملبوساً على خلاف بين الفقهاء في ذلك، وقد نبهت في الهامش على بعض الملاحظات التي وردت في المقال المذكور، وإنما أوردته لأنه ذكر أمراً رأيت لزاماً على أن ألفت نظر القارئ إلى ذلك الأمر، وهو ذو أهمية بالغة، وفيما سأذكره تنبيه وتحذير للمسلم المصلي من دسائس أعداء الدين، خصوصاً من الصليبيين واليهود ، ممن لا تزال نيران أحقادهم على المسلمين تحرق الأحضر واليابس، فليقرأ المسلم المصلي هذا بإمعان وتدبر، ليكون على بصيرة في دينه عند التعامل مع الملل الكافرة، التي آلت على نفسها أن تتبنى كل باطل من الآراء الفكرية، ومنها العقائدية. ففي مجال ما وراء الطبيعة وفي مجال الأخلاق وفي مجال العمل تجد لهم دسائس إفساد ولو من طرف خفي، وهم الذين قالوا ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اَلاَمُيِّنَ سَبِيلٌ ﴾ (١٠).

#### تنبيه وتحذير :

مما ينبغي التنبّه له والتنبيه عليه في هذا المقام ـ وهو الحديث عن السجادة ـ ما ورد في المقال المذكور المشار إليه آنفاً، فقد جاء: ويجلب الحجّاج من مكة في بعض الأحيان سجاجيد تماثل تلك التي وصفها الأستاذ سنوك جرونيه، وكثيراً ما تستورد هذه السجاجيد من أوربا في الوقت الحاضر، والظاهر أن الحجّاج لا يعلّقون عليها أي اهتمام خاص بها... الخ.

ثم جاء: ويقول لين: إن السجاجيد تستوردها مصر من آسيا الصغرى، ويستعملها أهل اليسار فيها لتأدية الصلاة عليها، كما يتُخذونها غطاء للسروج أيضاً،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ٧٥.

وتكاد مساحتها تبلغ مساحة الطنافس التي تؤثث في البيوت، ويصوَّر على كل سجادة محراب يتجه رأسه شطر القبلة. أما أهل الطبقة الدنيا في مصر فيؤدون الصلاة في كثير من الأحيان على أديم الأرض، وقلما يبادرون إلى مسح الغبار الذي يعلق بأنوفهم وجباههم من أثر السجود...

أقسول: فلينتبّه القارئ إلى قوله: فيجلب الحجَّاج من مكة... إلى قوله: وكثيراً ما تُستورد هذه السجاجيد من أوربا في الوقت الحاضر.

ثم ليتنبُّه إلى قوله بعده : والظاهر أن الحجاج لا يعلِّقون عليها أيّ اهتمام خاص بها. فماذا يعني ذلك؟

فهل أن الحجاج لا يعلّقون على تلك السجاجيد أي اهتمام خاص بها، باعتبار أنها مستوردة من أوربا، وأوربا مسيحية وهي بلاد كافرة؟ وهذا في نفسه محتمل.

أم ثُمة أمر هو أعمق من ذلك، ووراء استيرادها من أوربا الكافرة، فعبّر عنه بخبث ودهاء، وذلك إشارة إلى ما على تلك السجاجيد من التصاوير، من محاريب وتماثيل، فصانعوها واعون وهادفون، والمسلمون يصلون عليها بما فيها وهم عن ذلك ساهون غافلون، لذلك قال: والظاهر أن الحجاج لا يعلقون عليها أيّ اهتمام خاص بها.

ولو لم يكن ذلك كذلك، لما كان معنى لقوله: ويجلب الحجاج من مكة في بعض الأحيان سجاجيد... وهذا دليل اهتمامهم بتلك السجاجيد، ثم يقول: والظاهر أن الحجاج لا يعلقون عليها أي اهتمام خاص بها. فأي اهتمام أكثر من جلبهم لها من مكة إلى بلادهم كهدايا تذكارية لحجّهم.

والأن لننظر ماذا على تلك السجاجيد من محاريب وتماثيل؟

# صليبيّة إلى الأبد

إن أوربا الصليبية ومعها اليهودية وكل القوى الكافرة الشريرة لم تزل ومازالت

ولن تزال، كادت وتكيد للمسلمين بكل ما تملكه من وسائل الحول والطول وفي شتى مجالات الحياة.

ونظرة في التاريخ القديم والحديث تجد الشواهد أكثر من أن يعدها بنان أو استبيان، أو يحيط بها إنسان. ويكفي الإشارة إلى نافذة واحدة تطل على ذلك التاريخ المأساوي، وهي مطالعة كتاب (صليبية إلى الأبد) للأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود، ففيه شواهد على ما قلناه، وليس فيه كل ما قرأناه عن جرائم الصليبية ومكائدهم فعرفناه.

وإلى القارئ بعض الشواهد الحيّة الماثلة للعيان، ويمكن ملاحظتها لكل إنسان، لوضوح الرؤية في تدخل الصليبية حتى في عبادات المسلمين دون أن يشعروا.

فمثلاً: انظر إلى الساعات التي قلّ إنسان ليست عنده ساعة يحملها، ولينظر إلى شارة الصليب على الكثير منها، خصوصاً الجيبية منها، فيحملها المسلم في جيبه الأعلى على صدره، فهو يحمل شارة الصليب وهو لا يشعر بذلك، لكن المسيحية استشعرت ذلك، فأثبتت وجودها بصليبها على صدر المسلم من خلال حمله الساعات (أم الصليب)، وقد عُرفت بهذا الاسم عندنا في العراق منذ زمان، وأكثر من ذلك وأنكى أنها كانت تمتاز بجودتها في الدقة، فكان الناس يتهافتون على اقتنائها، دون أن يعلقوا أي اهتمام على ما فيها لغفلتهم عن ذلك، شأنهم في ذلك شأنهم مع السجاجيد التي يحملونها معهم من مكة، فهم أيضاً لم يعلقوا أي اهتمام خاص بها، لا لأنها مستوردة من أوربا فقط، بل وحتى من آسيا الصغرى أو من أي بلاد العالم، ولا لما عليها من محاريب وتماثيل، وإن كان ذلك يستدعي الاهتمام والاحتياط في تدقيق النظر شكلاً ومضموناً.

بل لما جاء على بعضها من صورة الصليب بأجلى صوره، فقد مثّله الصليبيون بنحو ما أشار إليه في المقال من تصويرهم على كل سجادة محراباً يتجه رأسه إلى القبلة. وبهذه الطريقة الخبيئة صوروا للمسلمين ما يشاؤون من محاريب وتماثيل هم لها عابدون، وقد أهداني بعض الحجاج العائدين من الحج منذ أكثر من عشرين عاماً سجادة، حملها وأمثالها هدايا لإخوانه، جاء بها من مكة المكرمة، فرأيت صورة الصليب واضحة المعالم، تشغل حيزاً كبيراً من السجادة، يكاد يستوفي في طوله وعرضه مربض الإنسان في سجوده، ولا أزال أحتفظ بها لإثبات المدّعي.

وتوجد عند صديق عزيز سجادة أرانيها فيها ثلاث مزخرفات وسطية، في كل واحدة منها نقش الصليب المعقوف، مما يدل على مصدر صناعتها الألمانية، لأن الصليب المعقوف كان شعارهم أيام هتلر والنازية.

فبهذه الطريقة الخبيئة غزت الصليبية المسلمين في عقر دارهم، وفي أقدس أماكن عباداتهم، وعلى أفضل ما يتقرّبون به إلى الله تعالى في صلواتهم، فهم يصلّون على تلك السجاجيد \_ الطنافس \_ ويسجدون على الصليب \_ ولا أقول للصليب \_ دون أن يعرفوا مغبّة فعلهم ذلك، ومَن غزاهم في عباداتهم وهم في أقدس ديارهم؟! وقد يستغرب القارئ إذا أخبرته أن الصليبية استخدمت هذه الوسيلة منذ قرنين بل أكثر، ولم ينتبّه المسلمون إلى خطرها فيقاطعوها، ولا أقل من رفض تلك البضائع التي هي مدعاة للدمار الروحي والمادي.

والآن إليك ما ذكره السيد مرتضى الزبيدي (المتوفى سنة ١٢٠٥ هـ) صاحب كتاب « تاج العروس بشرح القاموس » الذي اشتهر به وبكتابه الآخر « إتحاف المتقين بشرح إحياء علوم الدين »، فقد ذكر في كتابه الإتحاف، ما يلي:

والسبب السابع: أن يحترز من الصلاة على الفرش المصبوغة بالألوان المفرحة، فإنها تلهي المصلي عن الحضور، ويلتفت إلى حسن لونه وصنعته، وقد بُلينا بالصلاة على هذه البُسُط الرومية والزرابي المزخرفة في المساجد والبيوت، حتى صار المصلي على غيرها كاد أن يُعد جافياً، قليل الأدب ناقص المروءة، ولا حول

ولا قوة إلا بالله.

وما أظن ذلك إلا من جملة دسائس الإفرنج لعنهم الله تعالى، التي أدخلوها على المسلمين وهم غافلون عنها، لا يدرون عن ذلك. وأغرب من ذلك أني رأيت بساطاً في مسجد من المساجد عليه نقش، وفي داخل النقش صورة الصليب، فازداد تعجبي من ذلك، وتيقّنت أنه من دسائس النصاري، والله أعلم (١١).

هكذا تيقن المرتضى الزبيدي بعد أن رأى صورة الصليب داخل النقش على البساط في المسجد، لكنه لم يفصح عمن فتح الباب أمام الصليبية حتى أدخلت صليبها إلى مساجد المسلمين، أما أنا فأقول بصراحة تامة: إنهم بنو أمية! وإنهم أول من أحدث الصلاة على الطنافس في الإسلام، وذلك كان في عصر أواخر الصحابة و التابعين، ولولا ذلك لما كان معنى لاستنكار أنس بن مالك، فهو ينعى على من صلى على الطنفسة ويقول: « وما حملت معي طنفسة »، وكذلك استنكار ابن المسيّب وابن سيرين حين قالا: الصلاة على الطنافس محدّثة.

وقد مرّ أنهما عاشا في أيام الأمويين الذين أفرغوا الصلاة - بل كثيراً من أحكام الإسلام - من مضمونها العبادي إلى مجرد طقوس شكلية، يؤدّونها رياءاً وسمعة، بل وزادوا محدّثات ما أنزل الله بها من سلطان، لأنهم لم يؤمنوا بالإسلام كَدِين، بل أظهروا كلمة الإسلام ليحكموا بها المسلمين.

وما أكثر الشواهد على ذلك، فاقرأ ما قاله معاوية رأس الحكومة الأموية الذي لم يدخل الإسلام قلبه، بل أظهر كلمة الإسلام بعد فتح مكة عام ثمان للهجرة ليحقن بها دمّه، وهو يحمل في نفسه الحقد والكراهية للدين ونبيّه، وعاش والرواسب الجاهلية مل جوانحه يتحيّن الفرصة للوقيعة به.

فيقول في حديثه مع المغيرة بن شعبة كما في الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار،

<sup>(</sup>١) إتحاف المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٢٠١/٣.

وشرح النهج المعتزلي، ومروج الذهب: وإن أخاهاشم يُصرَخ به في كل يوم خمس مرات: أشهد أن محمداً رسول الله، فأي عمل يبقى مع هذا، لا أم لك، والله إلا دفناً دفناً (١).

ويقول في خطبته المسلمين في النخيلة بعد دخوله الكوفة، على إثر الصلح الذي جرى بينه وبين الإمام الحسن سيّد شباب أهل الجنة على: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلّوا ولا لتحجّوا ولا لتزكّوا، قد عرفت أنكم تفعلون ذلك، ولكن إنما قاتلتكم لأتأمّر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون (٢). ويقول...ويقول.

ولو تصفّحت التاريخ الذي سجّلتْه أقلام السلَف، مما لا ينكره الخلَف، لرأيت عند الأمويين المزيد من الصلّف، فضلاً عن الترف والسرّف.

فالسيوطي مثلا يقول في كتابه الوسائل إلى معرفة الأوائل: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية وبنو مروان (٣).

وقال في ص١٢: أول من أمر المؤذن أن يشعره ويناديه: « السلام عليك يا أمير المؤمنين، الصلاة يرحمك الله » معاوية.

وقال في ص١٤: أول من اتخذ المقصورة عثمان، وأول من أحدث المحراب المجوف عمر بن عبد العزيز حين بني المسجد النبوي الشريف.

وقال في ص٥٥: أول من نقص التكبير معاوية.

وقال في ص١٨: أول من خطب جالساً على المنبر معاوية.

وقال في ص١٩: أول من أخرج المنبر في العيد مروان.

وقال في ص٢٨: أول من جعل مُديَّن من حنطة عِذْل صاع من تمر في زكاة الفطر عثمان، أخرجه ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۱) الأخبار الموفقيات، ص٥٧٦، شرح نهج البلاغة ٧/٥٣٧، مروج الذهب ٤١/٤. (٢) البداية والنهاية ٨/١٣٤.

وقال في ص٣٢: أول من ركب عند رمي الجمار ذاهباً وراجعاً معاوية، وكان الناس يمشون.

وقال في ص٣٨: أول من خطب بمكة على منبرٍ معاوية، قُدِم به من الشام. وجاء في كتاب التحفة اللطيفة للسخاوي أن معاوية في سنة ٥٠ من الهجرة، رامَ

وجاء في سنة ١٠٠ من الهجره، رام نقل المنبر النبوي إلى الشام، محتجاً بأن عثمان قتل بالمدينة بمواطاة أهلها، فلما حُرُك المنبر كسفت الشمس بحيث رؤيت النجوم نهاراً باديةً، فتركه.

ثم رام عبد الملك بن مروان نقله فذكره بعض جلسائه بما تقدم فكف. ثم هم ابنه الوليد بذلك فحُذر منه فترك، ثم إن سليمان بن عبد الملك قيل له فيما وقع من أبيه وأخيه، فقال: مالنا وهذا، أخذنا الدنيا فهي في أيدينا، ونريد أن نعمد إلى علم من أعلام الإسلام يوفد إليه فنحمله، هذا ما لا يصلح، والمعجزة فوق هذا (١).

وقال ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: فلما كان زمن عبد الملك وجرى بنيه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى، كان هو الذي بنى القبّة على الصخرة، فعظُم شأن الصخرة بما بناه عليها، وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف، ليكثر قصد الناس للبيت المقدس، فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير، والناس على دين ملوكهم (٢).

إلى غير ذلك مما لا يسع المقام ذكره.

وهذا ونحوه الذي حدا بإمام من أئمة السلفيّة وهو ابن تيمية، أن يفضّل بني العباس على بني أمية، إذ قال في كتابه نقض المنطق: وكان خلفاء بني العباس أحسن تعاهداً للصلوات في أوقاتها من بني أمية، فإن أولئك كانوا كثيري الإضاعة لمواقيت الصلاة كما جاءت فيهم الأحاديث « سيكون بعدي أمراء يؤخّرون الصلاة

عن وقتها، فصلّوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة  $^{(\ '\ )}$ .

وحذا حذوه تلميذه ابن القيم، فقال في كتابه زاد المعاد في معرض حديثه عن هدي الرسول الأكرم عَنَيْنَ في القيام والقعود في صلاته: قال شيخنا ويريد به ابن تيمية \_: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة، وأحدثوا فيها، كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه [وآله] وسلم، ورُبّي في ذلك مَن رُبّي حتى ظُنَّ أنه السنّة (٢).

ومثل ذلك أيضاً حدا بابن حزم، فقال في المحلى: وقد عمل ملوك بني أمية بإسقاط التكبير في الصلاة، وبتقديم الخطبة على صلاة العيدين، حتى فشا ذلك في الأرض، فصح أنه لا حجة في عمل أحد دون رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم (٣).

وعلى ذلك نهج غير واحد من أعلام الفكر الإسلامي من قدامى ـ كما بينت ـ ومحدَثين، أمثال الدكتور أحمد أمين الذي قال في كتابه ضحى الإسلام: الحق أن الحكم الأموي لم يكن حكماً إسلامياً يسوّى فيه بين الناس، ويكافئ المحسن عربياً كان أو مولى، وإنما الحكم فيه عربي والحكّام خدمة العرب، وكانت تسود فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الإسلامية (٤).

وأكثر من الدكتور أحمد أمين صراحةً وصرامةً هو الدكتور علي سامي النشّار في كتابه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، حيث قال: ومهما قيل في معاوية، ومهما حاول علماء المذهب السلفي المتأخر وبعض أهل السنة من وضعه في نَسَق صحابة رسول الله، فإن الرجل لم يؤمن أبداً بالإسلام، ولقد كان يطلق نفثاته على الإسلام

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ١/٥٦.

<sup>(</sup>٤) ضحى الإسلام ١/٢٧.

<sup>(</sup>١) نقض المنطق، ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) المحلى ١/٥٥.

كثيراً، ولكنه لم يكن ليستطيع أكثر من هذا(١١).

وقال في مقام آخر من كتابه وهو يتحدث عن سَمّ معاوية للحسن الزكي الرجل أبداً ريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة: ولستُ أبرئ معاوية، فلم يكن الرجل أبداً مسلماً تام الإسلام، كان جاهلياً بمعنى الكلمة، وكان على استعداد لارتكاب كل موبقة في سبيل ولده يزيد (٢).

وقال في مقام ثالث: وحين تولَّت هذه الأسرة الأموية الحكم أظهرت نفثاتها المسمومة على الإسلام كدين في أكثر الأحايين (٣).

أقسول: وثمة أقوال لآخرين ليست دون أقوال الدكتور النشار، مثل قول الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه « الإسلام وحاجة الإنسانية إليه »، فهو يذكر جماعة ممن استنكروا قبائح أفعال الأمويين ومستحدثاتهم في الدين، فيقول: ومن هذه الصفوة كان سعيد بن المسيب المتوفى سنة ٩٣ ه، فقد راعه وهذا مثال آخر لإهمال الأمويين الأخذ أحيانا بالسنة أن معاوية أيضاً قد استلحق زياد بن أبيه، مقراً بأخوته له، نازعاً في هذا إلى عُرف الجاهلية، ومستجيباً لعوامل سياسية، على حين أن الشريعة لا تبيح ذلك، وفي هذا كان سعيد بن المسيب يقول: قاتل الله فلاناً يريد به معاوية \_ كان أول من غير قضاء الرسول، وقد قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يريد الرجم بالأحجار (٤٠).

وفي أيام الأمويين لقي الصليبيون فسحة في القول والعمل لبث سمومهم في المجتمع الإسلامي، لأن الأمويين قربوهم كمستشارين، بدءاً من أيام معاوية حين كان المستشار عنده سرجون بن منصور الرومي، الذي كان مستشاره المالي بل والسياسي كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه « أبو حنيفة »، فقد قال : ولقد

<sup>(</sup>١) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ١٩/١. (٢) المصدر السابق ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/٨٨. (٤) الإسلام وحاجة الإنسانية إليه، ص١٨٠.

كان ذلك الدّس الخفي لتشكيك المسلمين وتفريق آرائهم وإثارة المنازعات الفكرية بينهم له مظاهره الواقعة التي لاشك في دلالتها على أن أفكاراً غريبة عن الإسلام والمسلمين تذاع بينهم لتثير جدلهم...، ولقد وجدنا في تاريخ بعض المسيحيين وهو يوحنا الدمشقي ـ الذي كان في خدمة الأمويين إلى عهد هشام بن عبد الملك، ما يدل على أنه كان يعلم المسيحيين، فيجادلون به المسلمين في شأن دينهم... ثم يلقنهم ما يُعد نقداً لمبادئ الإسلام، فيتكلم في تعدد الزوجات، وفي الطلاق، وفي المحلّل، ثم يثير بينهم أكاذيب حول النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، فيخترع قصة عشق النبي لزينب بنت جحش... وهكذا، ثم يذكر أن تقديس الحجر الأسود كتقديس الصليب، وهكذا...(١)

ولم يكتفِ الشيخ أبو زهرة بذلك، بل كرّر مثل ذلك في كتابه « أحمد ابن حنبل » ، فقال : وليعلم أن يوحنا الدمشقي المشار إليه آنفاً هو القدّيس يوحنا، من أحفاد سرجون بن منصور المستشار المالي، بل السياسي لمعاوية، تولى أبناؤه المناصب المالية والإدارية في عهد الأمويين، واستمروا حتى عهد الوليد بن عبد الملك (٢٠). وقد شكر أحفاد الصليبيين لحكام الأمويين تلك المواقف، فصرنا نقرأ في كتب مبشريهم امتداح الأمويين بشكل ملفت للنظر، وخذ مثالاً على ذلك الأب لامانس اليسوعي، وهذا القس أكل الحقد قلبه حينما رأى الإسلام ينتشر في جميع أرجاء بقاع العالم، ويبسط جناحيه على قارات آسيا وأفريقيا وأوربا، فيضيق صدر ذلك القس، فيسخط على القدر نفسه، ويقول: لماذا جاء القرآن فجأة ليقضي على التأثير الطفيف الذي كان الإنجيل قد أخذ يحدثه في ابن البادية (٣).

<sup>(</sup>١) أبو حنيفة، ص٨٤.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل، ص٦٢-٦٤، راجع المنجد في الأعلام، ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) عن كتاب الإسلام ومشكلات السياسة، ص ٣٥٣.

وقال الأستاذ صابر طعيمة في كتابه الإسلام ومشكلات السياسة: وأخذ لامانس ينقص من حقوق أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وفاطمة وعائشة وحفصة وغيرهم من أوائل المسلمين، أما إذا تحدث عن أعداء الإسلام: كأبي جهل وأبي لهب ألد أعداء النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، أما إذا تحدث عن المنافقين خونة الإسلام، أما إذا تحدث عن يزيد قاتل الحسين، أو عن بني أمية على وجه العموم، فيشيد ما أما إذا تحدث من يزيد قاتل الحسين، أو عن بني أمية على وجه العموم، فيشيد ما الفضيلة ثوباً لامعاً خلاباً، ولقد بلغت به الحماسة في كتابته عن بني أمية حداً أثار نفور المسيو (كازنوفا) الأستاذ في -كليج دي فرانس - فقال: كانت نفسية الأمويين في مجموعهم مركبة من الطمع في الغني إلى حد الجشع، ومن حب الفتح من أجل النهب، ومن الحرص على السلطان من أجل التمتع بملذات الدنيا، لذلك يحق لنا أن نعجب أشد العجب من كاهن كاثوليكي مثل الأب لامانس يتطوع للدفاع عن أولئك الغاصبين الطغاة، ساخراً في سذاجة من الذين مكروا به وخدعوه.

وإنها لغريبة حقاً هذه المباحث الذي يبدي فيها المؤلف المطلع على تأريخ ذلك العصر اطلاعاً حرياً بالإعجاب تشيّعه للأمويين ضد بني هاشم، والتي تتوالى فيها المرافعات الدفاعية، والاتهامات الادعائية آخذاً بعضها برقاب بعض...(١)

أقــول: لا غرابة ما دمنا نؤمن بأن الصليبيين والأمويين تعاونوا على هـدم الإسلام، وتلك سمة الأمويين أولاً وآخراً.

ألم يقل ذلك الأنصاري للأموي وقد فاخره بأن النبي عَبَاله لما توفي كان من عمّاله من بني أمية فلان وفلان... فقال الأنصاري : صدقت، ولكنهم حالفوا أهل الردة على هدم الإسلام... فكأنما ألقمه حجراً (٢).

ألم ينقل صاحب تفسير المنار في تفسيره (٢٦٠/١١ الطبعة الرابعة بمصر) أن (١) المصدر السابق، ص٣٥٦.

أحد كبار الألمان في الأستانة قال لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مكة: انه ينبغي لنا أن نقيم تمثالاً من الذهب لمعاوية بن أبي سفيان في ميدان كذا من عاصمتنا (برلين). قيل له: لماذا ؟ قال: لأنه هو الذي حول نظام الحكم الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية، الى عصبية الغلبة، ولولا ذلك لعم الإسلام العالم كله، ولكنا نحن الألمان وسائر شعوب أوربة عرباً مسلمين.

وما أكثر الشواهد على التغلغل الصليبي في المجتمع الإسلامي عن طريق الأمويين، فمنهم مستشارون كسرجون وأحفاده، ومنهم شعراء كالأخطل وأنداده، ومنهم حريم سلطاني، سواء عن طريق المصاهرة مع قبائل نصرانية، مثل الكلبيين الذين تزوج منهم عثمان نائلة بنت الفرافصة، وميسون بنت بجدل الكلبية تزوجها معاوية، وسعيد بن العاص والي الكوفة تزوج منهم أيضاً (١) أو عن طريق السراري والإماء...

فالأمويون هم الذين فسحوا المجال لتدس الصليبية أنفها في كثير من عبادات وعادات المسلمين. ومن ذلك كان ما نراه اليوم من رسم الصليب على بعض سجاجيد الصلاة عند المسلمين، كما مر آنفاً بيان ذلك.

وما دامت السجادة و(الطنفسة) محدَّثة كما يقول ابن سيرين وابن المسيب، وما دامت السجادة (الطنفسة) دخلتها نقوش وألوان صارخة، صارفة عن التوجّه إلى مح العبادة، لانشغال المصلي عليها بالنظر إلى ما عليها، وما دامت الصلاة عبادة، والعبادة يُتقرب بها إلى الله تعالى، ومن أهم آيات الصلاة حالة السجود، والعبد أقرب ما يكون إلى الله تعالى وهو ساجد، أفلا ينبغي بالمسلمين وولاة أمورهم ممن يتبارون ويتباهون بتشييد المساجد وزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى، وقد مر التحذير منها في حديث ابن عباس، ألا يفرشونها بتلك الزرابي المبثوثة المزخرفة

<sup>(</sup>١) معاوية في الميزان (ضمن موسوعة العقاد) ٣/٥٥٠.

التي رأينا وسمعنا أن على بعضها صورة الصليب، وأقلاً من باب سد الذرائع ودرءاً للمفسدة كما يقولون به، فليتخذوا لها الفرش الخالية من النقوش والصلبان الصارفة للمصلي عن التوجه إلى الصلاة، وما دام أنهم قد أبوا ذلك عملاً، ودأبوا على الصلاة عليها، فلا يحق لهم التجاوز على غيرهم ممن أبى الصلاة عليها، فيرون فيه ما قاله الزبيدي آنفاً: (حتى صار المصلي على غيرها كاد أن يُعد جافياً، قليل الأدب، ناقص المروءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله)، أو يرمونه بالشرك أو السجود لغير الله كما يفعله الجفاة في بعض بلاد المسلمين.

والآن ـ ولست أقصد أن أغضب إنساناً بعينه أو مذهباً بعينه، بل أقصد بيان الحق وأيم الحق، والحق أحق أن يتبع ـ أرأيت أن السجود على التربة ـ وهـ التراب الطاهر ـ هو الأنجى والأسلم، والأهدى والأقوم، لأن فيه اتباعاً لسنة النبي عَنِينَ، حيث كان يسجد على الأرض، كما مر بيان ذلك مفصلاً، وكان على هدى سنته أصحابه البررة، والنخبة الخيرة الذين مدحهم الله تعالى في كتابه، وأثنى عليهم في محكم خطابه ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيَماهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلنَّخِيلِ ﴾ (١).

وأما السجود على الطنافس فلا يصح، إذ لم تأتِ به سنّة نبوية، وقد مرت بناكلمة أنس بن مالك (وما حملت معه طنفسة)، ما دامت تلك الطنافس ليست أرضاً، ولا مما أنبتت الأرض، ولادعت إليها تلك الضرورة الملّحة كاتقاء البرد أو الحر مثلاً، كما يراه بعض الفقهاء، وقد نهى النبي عَلَيْنَ عن الصلاة على الثياب كما مرّ في حديث خبّاب وغيره من الأصحاب، حيث شكوا إليه من الحر وذلك قالوا (فلم يشكّنا)، وقد مرّت بنا أوامره لصحابته بالتتريب، ونواهيه عن مسح الحصى والحصباء، وأمره

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية ٢٩.

بتعفير الوجه...وغير ذلك مما أمر به عَيَنِهُ من أحكام وآداب، [ فليحذر الذين يخالفون عن أمره]، فلا يصلّوا على الطنافس وليتقوا يوم الحساب.

#### الساجد والسجاد

لا شك أن الساجد هو نفس السجّاد، إلا أن السجّاد وقعت منه استمرارية في عملية السجود، حتى تبدو على جبهته آثار السجود، فيقال: بين عينيه سجادة. وليس كل ساجد يكون سجّاداً، فالذين يسجدون على الطنافس ولا يسجدون على الأرض ، لا يحدث عندهم أثر في جباههم، فلا ترى في وجوههم من أثر السجود شيئاً يذكر. كما أنه ليس كل مصلّ وساجد على الأرض يكون سجّاداً \_ بمعنى ظهور أثر السجود عليه \_ إذا كان ممن يؤدي فرضه، بمجرد الإتيان بالأفعال كمجرد حركة. فليس ذلك هو السجّاد، وليس ذلك هو السجّاد، وليس ذلك هو السجّاد، وليس ذلك هو السجود الذي أراده الله تعالى، ويريده رسول الله يَكِينُ على نفسك بكثرة السجود) كما مر عن صحيح مسلم وغيره.

وقال عَلَيْكَ بَكْرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحطّ عنك بها خطيئة) كما في صحيح مسلم.

فإذن المراد بالسجود ليس هو مجرد الحركة في أداء الفرائض فقط، بل هو كثرة تلك الحركة بكثرة الصلاة وغيرها، مع التوجه إلى المعنى العميق في فعل السجود من التطامن والتذلّل، والخضوع والخشوع، فذلك السجود الذي يكون فيه العبد أقرب إلى ربه، كما مرّ عن النبي عَبَالِينُ : أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.

وقد أشار الله تعالى في خطابه إلى نبيه إلى ذلك بقوله [واسجد واقترب]، وإلى هذه الدرجة في القرب منه جلَّ وعلا مدح تعالى عباده الذين قال عنهم ﴿إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًا﴾، ومدحهم بقوله تعالى ﴿ يَبِيتُونَ لِرَبُّهِمْ سُجَّداً

وَقِيَاماً ﴾.

قال أبو إسحاق السبيعي : رأينا أصحاب علي وأصحاب عبد الله يعني ـ ابـن مسعود ـ وآثار السجود في جباههم وآنافهم (١).

فهؤلاء السُّجِّد والسجَّادون قومٌ حظوا بفضل الله ورحمته، فأدركوا عظمة الجلال الربوبي، وكان منهم أفراد عُرفوا بالسجّاد، أشهرهم ممن لا خلاف فيه هو الإمام علي بن الحسين عليه ن العابدين ،فكان يلقب بـ السجّاد.

#### السجاد

قال الدكتور عبد الحليم محمود الإمام الأكبر وشيخ الأزهر في كتابه «سيدنا زين العابدين »: لقد سُمّي علي بن الحسين المالح ب السجّاد، لأنه كان من وراء السجود الظاهر ساجداً لله بقلبه وجوارحه وكل كيانه، إنه كان سجوداً إذا أمكن هذا التعبير، وتلقيبه بـ السجّاد إنما هو من أسمى معانى التقدير له (٢).

وما ذكره شيخ الأزهر على وجاهته لم يُعَد وجهاً مقنعاً لتعليل اللقب، والصحيح ما ورد في كتاب كشف الغمة للإربلي عن يوسف بن أسباط، قال: حدثني أبي، قال: دخلت مسجد الكوفة فإذا شاب يناجي ربّه ويقول: «سجد وجهي متعفراً في التراب لخالقي وحق له »، فقمت إليه فإذا هو علي بن الحسين المناه في فلما انفجر الفجر نهضت إليه، فقلت له: يا ابن رسول الله تعذّب نفسك وقد فضلك الله بما فضلك. فبكى ثم قال: وذكر حديثاً عن النبي عنه الله عن باكية يوم القيامة إلا أربعة أعين : عين بكت من خشية الله، وعين فقتت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم أعين باتت ساهرة ساجدة، يباهي بها الله الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي، وحه عندي، وجسده في طاعتي، قد جافى بدنه عن المضاجع، يدعوني خوفاً من روحه عندي، وجسده في طاعتي، قد جافى بدنه عن المضاجع، يدعوني خوفاً من

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة ١/٨٠٨. (٢) سيدنا زين العابدين، ص ٦٩.

عذابي، وطمعاً في رحمتي،، فاشهدوا أني قد غفرت له (١١).

ولكثرة سجوده سمي بالسجّاد، إذ كان كما قال ابنه أبو جعفر الباقر في فيما رواه الصدوق في علل الشرائع، قال: إن أبي علي بن الحسين على ما ذكر نعمة لله عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل وفيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله عز وجل عنه سوءاً يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وُقق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمتي السجّاد لذلك (٢).

كما كان يُعرف بذي الثفنات، لأنه كما قال ولده الباقر عَنِ كان لأبي عَنِ في مواضع سجوده آثار ناتئة، وكان يقطعها في السنة مرتين، في كل مرة خمس ثفنات، فسمتى ذا الثفنات لذلك (٣).

وبهذا الاسم ذكره الشاعر دعبل الخزاعي في تائيته العصماء الشهيرة، كما في تاج العروس للزبيدي (مادة: ثفن):

مدارس آياتٍ خلت من تلاوةٍ ومنزلُ وحيٍّ مقفرِ العرصاتِ ويارُ عليّ والحسين وجعفرٍ وحمزة والسجاد ذي الشفناتِ ويارُ عليّ والحسين وجعفرٍ

وذكر في بعض كتب التاريخ والأنساب أن علي بن عبد الله بن عباس كان أيضاً يُعرف بالسجّاد، وذكروا أنه كان مكثراً الصلاة، حتى قيل: إنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة (٤).

كما ورد في وصف الخارجي عبد الله بن وهب الراسبي أنه كان يُعرف بالسجّاد، ولا يبعد ذلك، فإن الخوارج الأوائل وصفوا بأنهم أصحاب الجباه السود، وهو كناية

<sup>(</sup>١) كشف الغمة ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) المرصّع لابن الأثير، ص ١١٧، تاج العروس (ثفن)، إحياء علوم الدين ١٤٩/١.

عن كثرة السجود في صلواتهم، حتى بدت أثارها في مواضع سجودهم؟!

لكنهم كانوا في عباداتهم أصحاب مظهر وليسوا أصحاب جوهر، فهم كما وصفهم النبي عَيَّنَ (يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم)، أي لا يتعدى إلى قلوبهم، فلا يفقهون منه شيئاً، لذلك كانوا شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة كما في الحديث النبوي الشريف (١).

## خلاصة الباب الأول:

لقد تبين من جميع مباحث الباب الأول بشتى فصوله ومسائله وخاتمته: أن المتفق عليه بين المسلمين بجميع المذاهب، أن السجود الشرعي المأمور به هو السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس. وهذا ما يفعله الشيعة الإمامية، أما ماعدا ذلك مما لم يكن موضع اتفاق، كالصلاة على الطنافس أو الفرش الأدم كالفروة المدبوغة مثلاً أو بسط الشعر أو الثياب، فكل ذلك ما دام مختلفاً فيه بين الفقهاء، لأنه لم تأتِ به سنّة نبوية ثابتة صحيحة، فلا بدّ من الاحتياط في ترك السجود عليه، لأن السجود على المتيقن صحة السجود عليه أولى من السجود على المشكوك في صحته.

ولنفترض جدلاً أن المسلمين الذين يصلُون على الطنافس يزعمون لأنفسهم جواز ذلك، وغيرهم لا يرى جواز ذلك، فكيف يكون الحكم في المقام؟ لاشك ولا ريب أن الخلاف في مسألة شرعية عندما يتقرر محل النزاع يجب

<sup>(</sup>۱) اقرأ ما أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق، باب علامات النبرة في الإسلام عن الخوارج، وما أخرجه النسائي في الخصائص، ص ٤٤،٤٣، ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها، وابن جرير الطبري في تنفسيره ١٠٩/١٠، وأحمد في مسنده ١٥،٥٦/٣ وفيه: يقتلهم أولى الطائفتين بالله. وأبو داود في سننه في باب ذكر الخوارج، والحاكم في مستدركه في باب ذكر الخوارج، والحاكم في مستدركه 1٤٥/٢ وغيرهم وغيرهم.

الرجوع في المقام إلى كتاب الله وسنة نبيّه، حيث قال تعالى ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾، فإن رجعنا إلى كتاب الله تعالى وجدناه يقول: ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوا ﴾، وإن رجعنا إلى سنة الرسول عَنْهُ وَجدناها قد حكمت على المسلمين جميعاً في هذا المقام بمطلوبية السجود على نفس الأرض أو ما أنبتت، كما مرّت مسائل ذلك في المباحث السابقة، وأحكمت ذلك بالبيان القولى والعملى.

ولم يثبت عنه عَنِينَ في حديث صحيح جواز الصلاة على شيء من الثياب، حيث لم يجوّز ذلك لأصحابه وقد شكوا إليه الحر في جباههم وأيديهم فلم يشكّهم ـ كما مرّ في حديث خباب.

بل كان بعضهم يلقى شدة من الحر، فيأخذ الحصى في يديه عند قيامه فإذا برد وضعه عند سجوده فسجد عليه، وأشد من ذلك أنه على صبح ليلة مطيرة، فكان أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، ولم يفترش ثوباً، ولم يسجد على ثوب، فلو جاز السجود على شيء غير الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس، لما شكى الصحابة شدة الحر، ولما احتاجوا إلى تبريد الحصى، ولسجد هو وأصحابه على أكمام ثيابهم التي عليهم إن لم يكن عندهم فضل من الثياب يفترشونه في الليلة المطيرة، أو كان يجيز لهم بسط ماكان عندهم من بُسُط الشعر أو الصوف أو الأدم أو غير ذلك مما لم يكن أرضاً ولا مما أنبتت الأرض من غير المأكول والملبوس.

كل ذلك لم يأتِ عنه عَلَيْ في شيء من الأحاديث الثابتة الصحيحة، ولا أجازه عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن يحتج بآرائهم باتفاق، كما مر استعراض ذلك في مختلف مسائل الباب.

إذن لا بدُّ في إحراز صحة الصلاة من الإتيان بالمأمور به من أفعالها وأذكارها كما

صح عنه على الأرض كالخُمرة والحصير، والبساط الذي يصنع من فحل النخل، وهو أيضاً حصير، وكل ذلك مما لا يؤكل ولا يلبس، فالاستنان بسنته، والوقوف عند أمره، وعدم التجاوز إلى ما نهى عنه، هو المبرئ للذمة. وليس أحد من المسلمين من أي مذهب كان، وفي أي زمان أو مكان، يخالف في هذه البديهية، ولا يجيز السجود على الأرض أو ما أنبت من غير المأكول والملبوس، وهذا هو المجمع عليه بين المسلمين كافة، أما ما سوى ذلك من السجود على الطنافس أو فرش الأدم أو بُسُط الشعر والصوف أو الثياب، فكل ذلك مختلف فيه بين فقهاء المذاهب الإسلامية، فالأخذ بالمجمع عليه هو الواجب والأولى، والأقوم والأهدى، ويعني براءة الذمة بيقين من التكليف.

وأما المختلف فيه فلاشك أن تركه أحوط، لأنه لم يثبت من طريق صحيح، والإتيان به لا يعني براءة الذمة من التكليف بيقين، فلا بدّ من إحراز البراءة في المقام بمعنى الإتيان بالسجود المأمور به على الوجه الصحيح لا على الوجه المشكوك في صحته.

لقد جاء في المنهل العذب المورود: وكره الصلاة على غير الأرض جماعة من التابعين، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين، أن الصلاة على الطنافس محدّثة. وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. وعن عروة بن الزبير كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض.

وقالت المالكية: بكراهة السجود على ما فيه رفاهية كالبُسُط بخلاف الحصير، لكن تركه أولى. قال في المدونة: وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبُسُط الشعر والثياب والأدم، وكان يقول: لابأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها، ولا يسجد عليها ولا يضع كفيّه، وكان لا يرى بأساً بالحصير وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها، وأن يضع كفّيه عليها.

قال: وقال مالك: لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتاناً أو قطناً (١٠). وجاء في المصدر المذكور أيضاً:

قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخُمرة، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب، فيوضع على الخمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع، فيكون فيه مخالفاً للجماعة (٢).

ولنختتم كلامنا في هذا الباب بما قاله عمر بن عبد العزيز هذا، فقد قال: (سنّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم سنناً، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها، ولا النظر في رأي من يخالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً) (٣).

فتبين من جميع ما تقدم كما قلنا أن المتفق عليه في وجوب السجود الشرعي المأمور به، هو السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس، أما عدا ذلك فليس هو بموضع اتفاق بين المسلمين.

ومما لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه أن الأخذ بالمجمع عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه.

وأعود فأقول وأكرر: ولنفترض جدلاً بأن المسلمين الذين يجيزون السجود على ما رأوه جائزاً على غير ما ذكرنا اتفاقهم عليه، فيرون لأنفسهم جواز السجود على ما رأوه جائزاً

(٢) المصدر السابق ٥/٤٦. و (٣) نقض المنطق لابن تيمية، ص ٩١.

<sup>(</sup>١) المنهل العذب المورود بشرح سنن أبي داود ٥/٥.

عندهم من فراش وأنماط، أو ثياب أو بساط، ولم يوافقهم عليه غيرهم من بقية المذاهب الإسلامية، وكان هناك طالب حق يبحث عن الحقيقة المأمور بها في السجود، وراجع أدلة الفريقين، وكل يزعم أن الحق معه، كيف يكون الحكم في المقام؟

أليس من البديهي أن يكون الجواب هو أن الخلاف \_ أي خلاف كان \_ لا بد فيه من ملاحظة ثلاث نقاط :

- 1 = تعيين محل النزاع.
- ٢ ـ النظر في أدلة الفريقين المتنازعين.
- ٣ ـ تعيين الحكم والمرجع في حُسم الخلاف.

ومنه يُستجلى الحكم في موضوع الخلاف، ومَن حُكِم له وجب على الأخر الانصياع له.

ونحن في المقام قد مرّت بنا النقاط الثلاث مفصلة في شتى مباحث الباب، والآن فلنشر إليها باختصار:

ا محل النزاع: هو السجود على غير الأرض أو ما أنبتت وكان من المأكول والملبوس من سائر الفرش والأنماط والثياب، من صوف أو شعر أو جلد حيوان، فهذا ونحوه هو الذي أجاز السجود عليه قوم ومنع منه آخرون.

٢ ـ أدلة الفريقين: وقد مرّت بنا بتفصيل في شتى مسائل الباب، وكانت أدلة المانعين أقوى حجة وأكثر ظهوراً كما ستأتي الإشارة إليها، وأدلة المجوّزين لم تئبت بحديث صحيح، لا قولاً ولا عملاً.

" ـ أما الحكم الذي تُرضى حكومته لدى الفريقين، وهو المرجع في الأحكام الشرعية، فهو الكتاب والسّنة، وبذلك أمرنا الله تعالى في محكم كتابه بالرجوع الشهما في مقام التنازع، فقال تعالى ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى ٱللّهِ

وَ ٱلرَّسُولِ ﴾ (١).

وقد رجعنا إلى كتاب الله تعالى فقرأنا فيه وجوب السجود كما مرّ بيانه في وجوبه كتاباً، ورجعنا إلى سنّة نبيّه عَلَيْ فقرأنا منها أوامره القولية وسنته الفعلية وسيرته العملية، وجميعها جاء فيها أن فرض السجود كتاباً كما في فرض الركوع، بل في أصل الصلاة، إنما هو آيات محكمات مجملات، تولى النبي عَيْنَة تبيان حكمها، وتفصيل مجملها، لأنه المبين للناس ما نزل إليهم، فسنَّته تفسّر الكتاب وتبيّنه، وتدلّ

فأقواله وأفعاله وتقريره إنما هي امتئال لأمر أوحى إليه بتبليغه للناس، أو تفسير لمجمل لم يعرفه الناس، وعلى ذلك قامت أحكام الشريعة، لم يختلف في ذلك أهل مذهب عن آخرين، وأجمع المسلمون أن صحة العمل إنما تكون إذا كان لها حكم ما امتئله أو فسره أو أمر به الرسول عَلَيْنَا . وما لم يكن له حكم ذلك فهو ردّ، لأنه ليس من أمر الإسلام في شيء، وقد قال ﷺ: (مَن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردّ).

وقفة مع هذا الحديث الشريف :

هذا حديث متفقّ عليه من حديث عائشة كما في المغني في الأسفار للعراقي، وقال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة، وحكاه الشوكاني عن ابن حجر في فتح الباري.

قال: وقال الزبيدي في إتحاف المتقين: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يُلتفت إليه (٢).

وقال النووي : هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. حكاه الشوكاني، كما حكى ما يلي: وقال الطوخي: هذا

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٧٩.

الحديث يصلح أن يسمَّى نصف أدلة الشرع، لأنه دليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه، لأن منطوقه مقدمة كلية، مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود، فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل، وإنما يقع النزاع في الأولى.

ومفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الشرع فهو صحيح، فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه، لاستقل الحديثان بجمع أدلة الشرع، لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: ومن مواطن الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر الرسول بين و خالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد، متمسكاً بما تقرر في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في العدم كالشرط، أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم كالمانع، فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرد الاصطلاح، مسنداً لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بكل فرد من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل قائلاً: هذا أمر ليس من أمره، وكل أمر ليس من أمره ردّ، فهذا ردّ، وكل ردّ باطل، فهذا باطل، فالصلاة مثلاً التي تُرك فيها ماكان يفعله رسول الله يَن أو فعل الأمر المفعول أو المتروك مانعاً باصطلاح أهل الأصول، أو شرطاً أو غيرهما، فليكن منك هذا على ذكر (١).

وعلى ضوء هذا نقول: لما كان النبي عَلَيْ يصلي كل يوم وليلة فرائض الصلوات الخمس اليومية، ويصلي الجمعة والعيدين والآيات وغير ذلك من النوافل المرتبة (١) نيل الأوطار ٧٩/٢.

وغير المرتبة، حضراً وسفراً، بمرأى من المسلمين ومسمع، في مسجد أو مجمع، ويصلون معه ويأتمون به، ويقول لبعضهم: « صلوا كما رأيتموني أصلي »، ويقول: « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً »، ويقول: « أُمرت أن أسجد على آراب = أعضاء »، ويقول... وقد مرّ جميع ذلك وغيره بتفصيل وافٍ، وتبيان شافٍ في مباحث الباب الأول، وقد نقل عنه كيفية الصلاة بأجزائها وشرائطها وسننها وآدابها الصحابة الكرام، ورواها عنهم علماء الإسلام.

فمداومته على أن جميع صلواته في السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس، حيث كان يسجد على الخُمرة والحصير أحياناً، من أقوى الأدلة على وجوب ذلك لا غير.

ولو كان ثمة مندوحة في تجاوز ذلك الواجب، أو جواز السجود على غير الأرض أو ما أنبتت وإن كان مأكولاً أو ملبوساً، لبين الجواز ولو لمرة واحدة، أو بين جواز الترك لما كان يفعله هو في صلاته، إما بقول أو بفعل، كما فعل ذلك عَنِي حين جمع بين صلاتين في الحضر من غير علة ولا سفر، وقال ابن عباس في ذلك: إنما أراد أن لا يحرج أمته (١) ... وغير ذلك من الأحكام التي رخص بها عَنِين أَ.

ولما لم يبين مثل ذلك في المقام، بل بين عدم جواز الترك لما أمر به في ذلك من خلال سنته قولاً وعملاً وتقريراً، فلم يرخص في السجود على غير الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس، لا قولاً ولا عملاً ولا تقريراً، فقد صلى عَبَالِينَا المناكول والملبوس، لا قولاً ولا عملاً ولا تقريراً، فقد صلى عَبَالِينَا الله المناكول والملبوس، لا قولاً ولا عملاً ولا تقريراً، فقد صلى عَبَالِينَا الله المناكول والملبوس، لا قولاً ولا عملاً ولا تقريراً، فقد صلى المناكول والملبوس، لا قولاً ولا عملاً ولا تقريراً، فقد صلى عَبَالِينَا الله المناكول والملبوس، لا قولاً ولا عملاً ولا تقريراً ولا تقريراً وله تقد صلى المناكول والملبوس، لا قولاً ولا عملاً ولا تقريراً وله تقد صلى المناكول والملبوس، لا قولاً ولا عملاً ولا تقريراً وله تقد صلى المناكول والملبوس، لا قولاً ولا عملاً ولا تقريراً وله قولاً ولا تقريراً والمناكول والملبوس، لا قولاً ولا عملاً ولا تقريراً والمناكول والمناكول

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عباس أخرجه الستة إلا البخاري وابن ماجة وهو في صحيح مسلم ١٩١١-١٩٧١ : جمع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس : ما أراد بذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته. وفي حديث صالح مولى التومة عن ابن عباس، وسأله عن علة الجمع فقال : أراد التوسعة على أمته. كما في معجم الطبراني الكبير ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والجامع الكبير للسيوطي وغيرها.

بأصحابه في صبح ليلة مطيرة، فرؤي أثر الماء والطين على جبهته وأنفه (١).

ولو جاز له لبسط ثوبه، وقد اشتكى إليه الصحابة شدة حر الحصباء في جباههم وأكفّهم، فلم يشكّهم، ولم يجوز لهم السجود على ثيابهم (٢).

وقد كان بعضهم يأخذ الحصى بيده فيبردها، فإذا أراد السجود وضعها وسجد عليها (٣).

وقد كان ﷺ رأى بعض الصحابة يترفّع عن السجود على التراب، أو التعفير، فقال له: ترّب وجهك (٤).

وقدكان عَلَيْ ينهى المصلي عن تسوية الحصى، لأن الرحمة تواجهه (٥). وقدكان ذكره مفصلاً.

وفي جميع ذلك ما يدل دلالة واضحة وصريحة لالبس فيها ولا إيهام أن السجود إنما هو على أديم الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس، لمداومة النبي النبي المائية على فعل ذلك، وهذا يدل على تأكيده عدم جواز ترك ماكان يفعله.

ولما لم يرخص في جواز ترك السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس، كان ذلك دليلاً على وجوبه، فلا يجوز فعل غيره، إذ لا يتأتى امتثال المأمور به إلا بالسجود كما فعله وأمر به عَلَيْنَ، ولم يأتِ عنه خلاف ذلك شيء ثابت

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي سعيد الخدري، وقد أخرجه البخاري في صحيحه ١٣١/١، كتاب الأذان، ٤٧-٤٦/٣ في باب القدر وباب الاعتكاف، وفي بعضها : فبصرت عيني نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طيناً وماءاً.وأخرج ذلك أيضاً مسلم وأحمد وغير هما.

ر٢) كما في حديث خباب، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٠٩/٢ باب استحباب تقديم الظهر أول الوقت الخ، وأخرجه النسائي في المواقيت، وابن ماجة في الصلاة، وأحمد في مسنده ١٠٨/٥،

<sup>(</sup>٣) كما في حديث جابر، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠٥/٢، وقال معقباً عليه : ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحمصى فسي الكف ووضعها للسجود عليها، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>٤) قال ذلك لصهيب ولرباح والمعطورة وقد مر ذكر ذلك في مسألة استحباب التتريب فراجع.

<sup>(</sup>٥) كما في حديث أبي ذرّ، وقد مر في المسألة الثانية كراهة النفخ ومسح الحصى الخ

بطريق صحيح.

إذن لابد في إحراز صحة الصلاة - التي هي عماد الدين - بصحة الإتيان بالمأمور به من أفعالها وأذكارها كما صح عنه عنه الله ولا بد من الوقوف عند سنته، وعدم التجاوز إلى ما نهى عنه، وإلا فلا تبرأ ذمة من خالف السنة النبوية الثابتة القطعية متعمداً، وتلك هي في المقام وجوب السجود على الأرض أو ما أنبت من غير المأكول والملبوس.

وليس يوجد أحد من المسلمين من أي مذهب كان، لا يجيز السجود على ذلك، فهذا هو المجمع عليه بين المسلمين منذ عصر الصحابة والتابعين، وعليه كان عملهم، وقد مرّ ذكر ما جاء عن بعضهم في ما تقدم.

والآن فليرجع طالب الحق من أي مذهب كان إلى آراء فقهائه الذين يعتمدهم ويقتدي بهم ويقلدهم، وقد مرّت مفصلة وبصورة مقارنة، فهل يجد خلافاً عندهم في صحة السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس؟ وإنما الخلاف في صحّة السجود على ما سوى ذلك، فالأخذ بالمجمع عليه أولى وأحوط، وأتم وأنجى وأسلم.

وأما إن بعدت عليه الشقة، وأبى أن ينفك من عقدة قدسية الأشخاص، فإليه ذكر بعض ما قالوه في ذلك إجمالاً:

# في ذكر الفقها، الذين يذهبون إلى السجود على الأرض أو ما أنبتت، ويكرهون السجود على شي، دونها:

١ ـ أنمة الزيدية :

أ - الهادي الرسي : قال الشوكاني في نيل الأوطار : وإلى كراهته ـ يعني كراهـة

السجود على شيء دون الأرض ـ ذهب الهادي (١١).

ب - الناصر.

ج ـ المرتضى.

د ـ أبو طالب : جاء في البحر الزخار أن الناصر والمرتضى وأبا طالب ممن يرى وجوب مماسة الجبهة للأرض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ومكن جبهتك من الأرض » و « فلم يشكنا ».

إلى أن قال: والحائل المنفصل خرج بالإجماع إلا الحيوان فلا يجزئ اتفاقاً (٢).

#### : أنمة الإسماعيلية

جاء في دعائم الإسلام: أفضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقيّة، وروي عن جعفر بن محمد عليه أنه قال: ينبغي للمصلي أن يباشر بجبهته الأرض، ويعفّر وجهه في التراب، لأنه من التذلّل لله (٣).

#### ٣ ـ أنمة المالكية :

أ مالك بن أنس: قال الشوكاني: وإلى كراهته \_ يعني كراهة السجود على شيء دون الأرض \_ قال: وكره مالك أيضاً الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن.

ب - ابن الحاج المالكي: قال في المدخل: ومن ذلك - واجبات السجود - ألا يسجد على حائل بينه وبين الأرض، فإنه السنّة. ولما أدّت الضرورة إلى الحُصُر المفروشة هناك فُعلت، وقد كان عمر بن عبد العزيز يباشر الأرض بوجهه ويديّه في سجوده، لا يحول بينه وبين الأرض شيء، وكذلك كان حال أكثر السلف (رض)، فمن قدر على ذلك فهو الأولى والأفضل في حقه، اللهم إلا أن تدعو ضرورة إلى

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٢/١٢٧. (٢) البحر الزخار ١٦٨٨.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ١١٨٨١.

ذلك، فأرباب الضرورات لهم أحكام أخر، ودين الله يسر (١١).

#### ٤ ـ أنمة الحنفية :

أ ـ نصير بن يحيى: سئل عمن يضع جبهته على حجر صغير هل يجوز؟ قال: إن وضع أكثر الجبهة على الأرض ـ أي مع ذلك الحجر لأنه من جملة الأرض ـ يجوز، وإلا فلا. حكاه عنه الحلبي في غنية المتملي في شرح منية المصلّي، وقال: كذا في المحيط وتقدم عن التجنيس أيضاً (٢).

ب السمرقندي: قال في تحفة الفقهاء: ويكره أن يمسح المصلي جبهته من التراب في وسط الصلاة، ولا بأس به بعدما قعد قدر التشهد (٣).

#### ٥ - أنمة الحنابلة :

- ابن تيمية: قال في مختصر الفتاوى المصرية: ولم يكن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وأصحابه يصلّون على سجادة، ولكن صلى على خُمرة ـ وهي شيء يعمل من الخوص...وكان يصلي على الحصير والتراب (٤).

وقال أيضاً: وروي أن بعض العلماء قدم وفرش في مسجد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم شيئاً، فأمر مالك رحمه الله بحبسه، وقال: أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟ (٥)

<sup>(</sup>١) المدخل ٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) غنية المتملي في شرح منية المصلّى، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) تحفة الفقهاء ١ /٢٤٨. (٤) مختصر الفتاوي المصرية، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص ٦٣. ليت الإمام مالك، وليت ابن تيمية الراوي ذلك عن مالك، يريان اليوم ما في مسجد النبي ٢ من فرش وطنافس يصلى عليها ويسجد عليها، والويل لمن تكلم مستنكراً ذلك، ثم الويل لمن حمل معه ما يصح السجود عليه ووضعه ليسجد عليه كما يفعل ذلك أتباع أهل البيت . عليه السلفيون ما يقوله إمامهم ابن تيمية، وكيف يكون توجيه كلامه وهو يرد من يزعم عدم وجوب الطمأنينة في حال السجود، فقال : ثم يقال: لو وجد استعمال لفظ (الركوع والسجود) في لغة العرب بمجرد ملاقاة الوجه للأرض بلا طمأنينة، لكان المعفر خده ساجداً، ولكان الراغم أنفه بالرغام ـ وهو التراب ـ ساجداً، لاسيما عند المنازع الذي يقول : يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير طمأنينة، فيكون نـقر الأرض

#### ٦ ـ أنمة الشافعية :

الإمام الشافعي: قال في كتاب الأم: ولو سجد على رأسه ولم يمس شيئاً من جبهته الأرض لم يجزه السجود، وإن سجد على رأسه فماس شيئاً من جبهته الأرض أجزأه السجود إن شاء الله تعالى. ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره لم يجزه السجود إلا أن يكون جريحاً فيكون ذلك عذراً، ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرق فماس شيئاً من جبهته على الأرض أجزأه ذلك، لأنه ساجد وشيء من جبهته على الأرض أجزأه ذلك، لأنه ساجد وشيء من جبهته على الأرض.

#### ٧ ـ أئمة الخوارج :

قد مرَّ عنهم ما يغني عن إعادته.

#### A \_ أنمة الظاهرية:

مرٌ عنهم أيضاً ما يغني عن الإعادة.

فظهر من جميع ما قالوا أن السجود المأمور به هو السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس، وهو الذي جاءت به السنة النبوية، وقال به جميع فقهاء المذاهب الإسلامية، وهو الذي التزمت به الشيعة الإمامية، أما غيرهم فقد جوّزوا السجود على غير ذلك من فرش، والشيعة لم يجوّزوا ذلك، فالأخذ بما اتفق عليه بينهم وبين غيرهم هو الأنجى والأسلم، وبه يكون الإتيان بالسجود الأكمل والأتم.

يبقى هنا سؤال ربما يثيره فضول متنطّع، لماذا لم يأمر النبي عَبَيْنَ باتخاذ تربة أو حمل حجر مع كل مسلم يسجد عليه؟

بالأنف سجوداً، ومعلوم أن هذا ليس من لغة القوم. كما أنه ليس من لغتهم تسمية نقرة الغراب ونحوها سجوداً، ولو كان ذلك كذلك لكان يقال للذي يضع وجهه على الأرض، ليمصّ شيئاً على الأرض أو يعضّه أو ينقله ونحو ذلك ساجداً... (١) كتاب الأم ١١٤/١.

والجواب: أن النبي عَلَيْ بُعث بالحنيفية السمحاء، فحينما أمرنا بالسجود على الأرض أو ما أنبت من غير المأكول والملبوس لم يكلّف أمنه شططاً، لأن الأرض موجودة في كل مكان يكون المصلي، وتحصيل الطاهر فيها ليس بعسير، فلم يحرج أمنه إلا أن يسجد على حجر معين فيها، على أنه ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد سجد على الحجر كما في حديث ابن عباس، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك والذهبي في التلخيص وصحّحاه.

ولا يبعد أنه عَلَيْهُ إنما لم يأمر باتخاذ الألواح \_ وكان يسعه ذلك \_ لئلا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهم حديثو عهد بالإسلام: إن محمداً ينهى عن عبادة الأصنام، وها هو يأمر أصحابه أن يتخذوها مسجداً لهم، ويحملونها معهم.

ولو أمر بذلك لكان ذلك أيضاً ذريعة للمشركين الذين يريدون الطعن في دينه. كما أنه عَبَيْنَ لم يأمر أمّته بحمل خريطة أو صُرّة بها تراب طاهر لغرض السجود عليها ، ولم يأمرهم بحمل الخُمرة \_ وهو حصيرة صغيرة يمكن حملها فيسجد عليها عند الحاجة \_ مع أنه كانت له خمرة خاصة.

كل ذلك امتناناً منه عليهم لئلا يحرج أمّته، بل كان عَلَيْ يحب لهم الاتيان بالسجود على تمام معناه من الخضوع والتذلّل، فيسجدوا على الأرض، وندبهم إلى تعفير الجباه بالتراب خضوعاً لله سبحانه، ووسّع عليهم في السجود على الخُمرة عند الحاجة إليها، إما لوجود حائل بين الجبهة والأرض كالفراش من بساط صوف أو جلد أو غير ذلك، مما لا يصح السجود عليه، أو لبرد أو حرّ شديدين يوجبان حرَجاً ، فإنه عَيَلَيْ كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً.

ثم كيف نتوقع منه ﷺ أن يأمر المسلمين باتخاذ الألواح من الأحجار للصلاة، والمسلمون بعد ـ إلا من عصم الله ـ تنازعهم نوازع الجاهلية؟ ألم يقولوا له: « اجعل لنا ذات أنواط ». فيما روي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله ﷺ لما خرج إلى

حنين (١) مرَّ بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلَّقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عَلَيْنَ : سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبُن سنة من قبلكم...(٢)

<sup>(</sup>١) لقد اختلفت نسخ المطبوع من سنن الترمذي في المقام، ففي طبعة محقَّقة بتحقيق إبراهميم عطوه عوض ورد ذكر (خيبر) مصحَّفاً عن (حنين)، وهو خطأ لم يتنبّه له المحقق، وكذلك ورد في عارضة الأحوذي ٢٦/٩ ولم يصحح، بينما ذكر (حنين) صحيحاً في تحفة الأحوذي ٢١٣/٣ ولم يتنبه.

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي ٤٧٥/٤. قال أبو عيسى \_الترمذي \_: هذا حديث حسن صحيح... وفي الباب
 عن أبي سعيد وأبي هريرة. مسند أحمد ٢١٨/٥ عن أبي واقد مرتين بتفاوت يسير، فراجع.

# الباب الثاني

وفيه تممهيد وخمسة مباحث وخاتمة

#### تمهيد

لقد مرّ في الباب الأول بجميع مباحثه وفصوله ومسائله، ما دلّ دلالة واضحة وصريحة على أن وظيفة الساجد في الاختيار: أن يسجد على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس، بعد إحراز طهارته وإباحته، كما مرّ ما يشعر بأن الأرض أفضل ما يسجد عليه المصلي، لتحقيق معنى السجود الشرعي واللغوي في ذلك. كما أن التراب هو أفضل بقية أجزاء الأرض، لأنه الصعيد الطيّب، وفيه تحقيق معنى التعفير المطلوب، لقوله: عفّرت وجهي بالتراب وحق لي أن أسجد لك. وهل العفر إلا التراب؟!

وذكرنا أيضاً أن ذلك الحكم الشرعي لم يكن مختصاً بمذهب دون مذهب، حتى يُشنّع على أتباعه بأنهم يسجدون على الحجر فهم يعبدونه، إذ ذكرنا أن النبي عَيَالَةً والصحابة في أيامه ومن بعده، ثم مَن جاء بعدهم من التابعين، كانوا جميعاً يسجدون على الأرض أو ما أنبتت. كما تقدّم كشف ذلك بذكر أسماء الصحابة وأسماء التابعين وقد نيّفوا على الثلاثين، فكل أولئك كانوا يسجدون على الأرض أو على ما أنبتت.

والآن فهل لنا أن نتساءل لماذا يتنطع المهرّجون، فيرمون الساجد على التربة ـ والآن فهل لنا أن نتساءل لماذا يتنطع المهرّجون، فيرمون الساجد على التربة وهي من الأرض ـ من الشيعة الاثني عشرية بأنه يعبد الحجر؟

فهل أن النبي عَلَيْنَا وجميع من سبقت أسماؤهم من صحابة وتابعين كانوا يعبدون

الحجر؟! لاها الله، إن هذا لبهتان عظيم.

نعم هناك شناشن أخزمية وأضغان أموية لا تزال يوري وقدتها بعض الناصبة، ممن اتخذ من الإسلام شعاراً يتستر بردائه، ثم يغوي السذج والرعاع ممن هم له أتباع، فيهرف لهم فيخرفون ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمُ عُمْى فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾.

ولقد عبر بعض من أكل الحقد قلبه عنها بلفظ: إنها وَثَن، إذ يقول:

لا تجد شيعياً يصلّي في بقعة من بقاع الأرض حتى المسجد الحرام بمكة، ومسجد الرسول إلا ويضع وَثَناً من شقفة طين كربلا تحت جبهته تقديساً لها، واعتقاداً أنها أفضل بقاع الأرض، لأن دم الحسين اختلط بها... إلى آخر هذيانه (۱)، حتى خرج عن اتزانه، فأتركه تهاوناً بشأنه، وقد مرّ بنا وسيأتي المزيد عنها، وأن الشيعة إنما يحملونها لأنها حجر طاهر على نحو ما كان يفعله بعض التابعين من حمل لبنة يسجد عليها، فهل أن أولئك التابعين كانوا يحملون وثناً معهم يسجدون عليه حين لا يتسنّى لهم الحصول على أرض طاهرة في السفر وغيره، وتفضيل الشيعة السجود على التربة الحسينية يأتي بيان وجهه:

لماذا يسجد الشيعة على التربة الحسينية؟ وكأنهم لا يرون السجود على غيرها؟! وهذا هو زعم آخر باطل.

فهلم الآن نقرأ الجواب على هذا السؤال وعلى غيره مما يتصل به من تساؤلات أخرى في مباحث هذا الباب، وهي كما يلي :

١ ـ المبحث الأول: في ماهية التربة.

٢ ـ المبحث الثاني : في أن الشيعة الاثني عشرية يسجدون على التربة ـ أي تربة كانت ـ ما دامت هي من الأرض.

(١) خاتمة كتاب السنة والشيعة، تأليف السيد رشيد رضا، بقلم أحمد حامد الفقي.

- ٣ ـ المبحث الثالث: في تفاضل البقاع من الأرضين.
- ٤ ـ المبحث الرابع: في وجه تفضيل التربة الحسينية.
- △ المبحث الخامس: في خصائص التربة الحسينية.

ثم يتلو ذلك الخاتمة : وفيها إثبات شرعية أحكام التزم بها الشيعة، فخالفهم غيرهم، لأن الشيعة عملوا بها.

وهي عدة مسائل: فمنها ما يتعلق بالصلاة:

- 1 حكمسألة الأذان مثنى والإقامة مثل ذلك في آخرها مرة واحدة لا إله إلا الله.
  - ٢ . قول: حي على خير العمل.
  - ٣ ـ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
    - ٤ ـ بطلان التكفير.
    - Δ بطلان قول : آمين.
  - 7 وأخيراً لا آخراً التكبير ثلاثاً بعد السلام.



## المبحث الأول

## في مامية التربة

لقد مرّ بنا في خاتمة مباحث الباب الأول ذكر التراب، وأنه كان فراش المسجد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد عليه.

ومرّ بنا أيضاً ذكر أول من فرش الحصباء في ذلك المسجد الشريف، ومرّ بنا أيضاً ذكر أول من فرش المسجد بالبوريا = الحصير المتخذ من القصب، ومرّ بنا أيضاً أن الصلاة على الطنافس محدثة، ومرّ بنا... ومرّ بنا مما لا حاجة إلى إعادة ذكره.

أقول: ألا يعني ما مرّبنا في جميع ما سبق أن السجود في الصلاة كان أولاً على التراب، ثم صار على الحصباء وهي من الأرض، ثم استمرت عملية التطور حتى انتهت إلى الصلاة على الطنافس، فقالوا: إنها محدثة، أليس كذلك؟

ولنرجع إلى المرحلة الأولى من تلك العملية، وهي التي كان النبي عَبَالِلهُ يفعلها، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، وكان النبي عَبَالِلهُ يأمر أصحابه بذلك فيقول: ترّب وجهك يا صهيب. ترّب وجهك يا رباح. ترّب وجهك يا أفلح...

ثم نهيه عَنَيْنَ عن النفخ في موضع السجود، وكراهة مسح الحصى. وغير ذلك مما ورد فيه ذكر التراب أو الدلالة عليه، مما يجعل السجود إنما هو على أديم الأرض أفضل من غيره مما يسجد عليه، والتراب أفضل من بقية أجزاء الأرض من حجر أو مدر، لأنه أبلغ في التواضع، وبه يستقيم معنى التعفير، ولنا ﴿ مَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ

#### وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾.

بقي علينا الجواب على السؤال الآتي : هل أن للطالب السائل أن يسأل عن التربة التي يسجد عليها الشيعة أهي من التراب؟ وهل هي تراب حقيقة فتكون من أفضل ما يسجد عليه؟ أم هي غيره؟

والجواب: نعم، من حق السائل أن يطالب بمعرفة ذلك، ولنرجع معاً ـ السائل والمجيب ـ إلى المعاجم اللغوية أولاً، لأنها الفيصل في تحقيق ذلك، ثم نستذكر بعض الآثار الشرعية وقد مرّت بنا، لنجد التطابق والتوافق بينهما إنما يحصل بسجود الشيعة على التربة.

## أولاً : ماذا في المعاجم اللغوية في هذا المقام؟

يقول ابن منظور في لسان العرب مادة (ترب): التُرب، والتُراب، والتَرباء... كله واحد، وجمع التُراب: أتربة وتربان عن اللحياني، ولم يسمع لسائر هذه اللغات بجمع... والطائفة من كل ذلك تربة وترابة...

وعن الليث: الترب والتراب واحد، إلا أنهم إذا أنّؤوا قالوا التَربة، ويقال: أرض طيبّة التربة، أي خلقة ترابها، فإذا عنيت طائفة واحدة من التراب قلت: ترابة، وتلك لا تدرك بالنظر دقة إلا بالتوهم. وفي الحديث: خلق الله التُربة يوم السبت يعني الأرض...(١)، وتربة الإنسان رمسه، وتربة الأرض ظاهرها... وتترّب فلان تتريباً إذا تلوث بالتراب.

أقول: ونحو هذا يجده القارئ في القاموس وتاج العروس وغيرها من المراجع اللغوية، فلا حاجة إلى الإسهاب في ذلك إذن!

ولنعد الآن بعد هذه الإلمامة العابرة بالمعنى اللغوي للتربة، التي عرفنا فيها أن

<sup>(</sup>١) هذا من الأحاديث المكذوبة. راجع بشأنه كتاب الشيخ محمود أبو رية، فقد أثـبت أنـه مـن المفتريات على الرسول الكريم، وأتهم به أبا هريرة، وأنه استقاه من كعب الأحبار. راجع ص ٩٧ فما بعدها.

ماهية التربة هي عين ماهية التراب، لأنها طائفة منه، ولم تخرج عن حقيقته بأيّ كيفية جُعلت، وبأي صورة ركّبت، وبأي حجم صُنعت، فهي طائفة من التراب، سواء بقيت تراباً متناثراً، أو جُمعت فكانت تراباً متراكماً، وسواء كان تراكمها بجمع حفنة من تراب، أو ببلّها بماء طاهر يداف به فيصير طيناً، ثم يترك حتى ييبس فيصير صلداً. فالتربة إذن هي حقيقة تراب وإن تغيرت الهيئة والكيفية والتصنيع، فلم يخرجها عروض الهيئة عن حقيقتها الترابية.

### ثانياً: الآثار الشرعية:

ولنستذكر بعض ما مرّ بنا في الباب الأول، خصوصاً في نبذة عن المسجد والسجادة والسجادة والسجادة والسجاد، مثل الحديث النبوي الشريف: « من بني لله مسجداً ولو كمفحص قطاة ».

ولنتذكر ما قاله ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور، حين قال : وإن الأكثر حملوه على المبالغة في الصِغر، لأن مفحصها لا يكفي مقداره للصلاة فيه . وذكر احتمال أن المراد بذلك موضع السجود : وهو ما يسع الجبهة، فأطلق عليه البناء مجازاً.

ثم قال: وقد استبعد بعضهم هذا الوجه. ثم قال: لا يمتنع ذلك مجازاً، إذ بناء كل شيء بحسبه، وقد شاهدنا كثيراً من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية الصغر، وبعضها لا يكون أكثر من محل السجود.

أقول: ألا يعني ذلك بناءاً على ما حكاه ورآه في طرق المسافرين - أنهم كانوا يجمعون من التراب طائفة فيديفونها بماء ويجعلونه مثل اللبنة فيسجدون عليه؟ وهذا - صنع اللبن للسجود عليه - مرّت له شواهد ذكرناها، فقد مرّ عن مسروق أنه كان إذا ركب سفينة حمل معه لبنة ليسجد عليها، كما أن محمد بن سيرين كان يفعل مثل ذلك. فهي التربة إذن كالتي يسجد عليها الشيعة الاثني عشرية، أليست كذلك؟ ثم إن للشيعة الاثني عشرية أدلتهم الخاصة بهم في السجدة على لوح من طين لقبر - يعني قبر الحسين المنجد الفضل، وسيأتي مزيد بيان في المبحث الرابع.

وروى الشيخ الطوسي عن صالح بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن الصلاة في السفينة، فقال له: أترغب الصلاة في السفينة، فقال له: أترغب عن صلاة نوح عليها؟ فقال: إنَّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة، فقال له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم (١١).

أقسول: في هذا الحديث ورد (مدرة)، بينما مرّ عن ابن سيرين ومسروق في حملهم لبنة، وأياً كان المحمول المستعمل، سواء لبنة أو مدرة وهي أصغر، ألا يدل جميع ذلك على أن المسلمين في عصر التابعين وتابعيهم كانوا إذا ركبوا السفن يحملون معهم من الأرض أما لبنة أو مدرة للسجود عليها، ويعني أنهم لا يسجدون إلا على الأرض!! ولو كانوا يجوّزون السجود على غير الأرض لما تحملوا عناء حمل اللبنة أو المدرة، وكانوا يسجدون على ما عندهم من ثياب أو غير ذلك مما هو ميسور لديهم. بل كانوا يخصّون جباههم بما يسجدون عليه من الأرض.

وللطرافة نذكر للقارئ أن أحد علماء الحنابلة أفتى بكراهة أن يخص المصلي جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الروافض!! (٢)

وهذا من التعصّب البغيض، ولكنهم تبعاً لأسلافهم كابن تيمية جوزوا ترك المستحبات مادامت الشيعة تفعلها وصارت شعاراً لهم. قال ابن تيمية في منهاجه عند بيان التشبّه بالشيعة:

ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم [أي للشيعة]، فإنه وإن لم يكن الترك واجباً لذلك، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميّز السّني من الرافضي، ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة المستحب<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التهذيب ۲۹۷/۳.

<sup>(</sup>٢) غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ١٣٥/١ ط الأولى على نفقة حاكم قطر!!!!

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة ۲/۲۷٪

# المبحث الثاني في سجود الشيعة على أي تربة كانت ما دامت من الأرض

لقد مرّ في الباب الأول آراء الشيعة الإمامية الاثني عشرية في مسألة السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس، فراجع الفصل الثاني في ناحيتيه بسائر مقاميهما ومسائلهما، فهناك عرض وافي لآراء الشيعة الإمامية الاثني عشرية، بدءاً من تحديد هوية الأرض التي يصح السجود عليها في المقام الأول، ومروراً بأدلة وجوب السجود على الأرض في المقام الثاني، وكذلك في مسائله الثلاث: استحباب التتريب، وكراهة النفخ، ومسح الحصى وتسويته، والمنع من السجود على كور العمامة، بل وكل حائل بين جبهة الساجد والأرض إلا ماكان منها أو مما أنبتته من غير المأكول والملبوس، وانتهاءاً بما جاء في السجود على ما أنبتت الأرض، من المقدمة والخاتمة.

ففي جميع ذلك وردت آراء الشيعة الإمامية الاثني عشرية واضحة وصريحة في وجوب السجود على الأرض أو ما أنبت من غير المأكول أو الملبوس، ولم يخصّوا أرضاً دون أرض، ولم نقف على قول أحد من عوام الشيعة فضلاً عن أهل المعرفة منهم وعلمائهم من قال بعدم جواز السجود إلا على التربة الحسينية، وعلى المكابر أن يثبت ذلك! فالدعاوى ما لم يقم عليها البرهان أولادها أدعياء!!

ونحن ندعو القراء إلى مراجعة جميع الكتب الفقهية للشيعة الاثني عشرية بدءاً

من كتب الرسائل العملية، وإنتهاءاً بكتب الجوامع الفقهية، وما بينهما من متون وشروح متوسطات فليقرأوا أيًا منها، فهل يجدون مصدراً واحداً لأحد العلماء أو أنصاف العلماء يفتى فيه بعدم جواز السجود إلا على التربة الحسينية؟!

نعم، وأكرّر نعم، إنما الذي يقوله الأعلام من أئمة الفقه الكرام للشيعة ولغيرهم من بقية المذاهب الإسلامية: إن السجود على التربة الحسينية أفضل!! أما لماذا يكون السجود على التربة الأتى وما بعده.

ونظرة فاحصة في تأريخ الشيعة الماضي والحاضر، مع انتشارهم في شتى بقاع العالم، ولاشك أنهم يؤدّون صلواتهم في المساجد العامة والخاصة في الحضر والسفر، أو في بيوتهم، أو في بيوت الآخرين، إنما يسجدون على ما تيسر عندهم مما يصح السجود عليه، من أرض أو ما أنبت من غير المأكول والملبوس، وليس عند جميعهم تربة حسينية فيسجد عليها.

وقد بلغنا أخيراً أن بعض البلدان الإسلامية النائية عن كربلاء، بدأت تعمل فيها التربة من تراب أرضها لغرض السجود عليها، وإنما يعمل من التراب تربة أقراصاً أو ألواحاً، لسهولة حملها وحفظها. وقدكانت تعمل في المدينة المنورة (الأكر) وتحمل للهدية كما أورد السمهودي في وفاء الوفاء في ذلك نصاً يوحي بذلك، فقد قال: ومنها: أن يستصحب الحاج معه هدية ليدخل بها السرور على أهله ومعارفه من غير أن يتكلفها، سيما أثمار المدينة ومياه آبارها النبوية، ولا يستصحب شيئاً من تراب حرم المدينة ولا من الأكر المعمولة منه.

قال النووي: وكذا الأباريق والكيزان وغير ذلك من التراب والأحجار فإنه لا ردوز (۱).

 القاموس، كان مستعملاً في عهد النووي المتوفى حدود سنة ٧٧٦ ه وما بعده حتى عهد السمهودي المتوفى سنة ٩١١ ه، وربما بعده أيضاً. فيا ترى فيم كان استعمال تلك (الأكرة)؟! وهي كرة من طين يابس، هل كانت تؤخذ للعب الأطفال مثلاً، وهذا بعيد، إذ أن حملها كهدية للتبرك بها، لأنها مصنوعة من تراب المدينة، فلا يبعد أن يكون استعمالها في السجود عليها.

### المبحث الثالث

## في تفاضل البقاع من الأرضين

قد يستغرب ضعاف الإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته أن يجعل فضلاً لبعض مخلوقاته من الأرضين على بعض، مع اتحاد الجنس والمكان مثلاً، كأن يجعل لتربة الحسين الجناف فضلاً على غيرها من البقاع المجاورة لها، بل وحتى غير المجاورة، فيشغبون ويهرفون بما لا يعرفون.

وقد يزيد استغرابهم دعوى شمول الفضل إلى ما حول تلك التربة الطاهرة حتى يشمل الفضل أرض كربلاء جميعها، ولو آمنوا بما جاء به القرآن الكريم من آيات التفضيل الخاصة في البقاع لزال العجب وقلّ الشغب!! ولنقرأ بعض آي القرآن المجيد في ذلك:

قال سبحانه وتعالى ﴿ وَفِي ٱلأَرْضِ قِطْعُ مُّتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍوَاحِدٍ وَنُفَضَّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

فهذه الآية الكريمة دلّت على وجود التمايز والتفاضل بين قطع الأرض، كما فيضل سبحانه باقي نعمه المذكورات، إذ لا يعقل أن يكون المراد بقوله في مُتَجَاوِرَاتُ محرّد المحاذاة، فالإخبار به يكون مستهجناً، لأنه معلوم بالبديهة،

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية.

وحاشا الباري جلّ وعلاً عن ذلك، فلا بدّ أن يكون المراد هو التمايز والتفاضل، بأنها مع كونها متجاورة متلاصقة، إلا أنها مختلفة، فمن طيّبة إلى جانب سبخة، ومن رخوة إلى جانب صلبة، ومن صالحة للزرع إلى جانب غير صالحة، وكذلك قداسة بعض الأرضين دون بعضها فالحال فيها كما هو في الناس (١).

ففي قصة نوح على قال تعالى ﴿ وَقُل رَبُّ أَنْ لِلْنِي مُنْزَلاً مُّبَارَكا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُبَرِلِينَ ﴾ (٤) وفي قصة إبراهيم على قال تعالى ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأَرْضِ الَّتِي المُنْزِلِينَ ﴾ (١) وفي قصة موسى على قال تعالى ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ (١) وقال تعالى مخاطباً إياه ﴿ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ (١) وقال تعالى ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِي الْوَادِ اللَّيْمَنِ فِي البُعْعَةِ الْمُبَارِكَةِ طُوى ﴾ (١) وقال تعالى ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِي الْوَادِ اللَّيْمَنِ فِي البُعْعَةِ الْمُبَارِكَةِ مِن الشَّجَرَةِ ﴾ (١) وقال تعالى ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَن بُورِكَ مَن فِي البُعْعَةِ النَّارِ وَمَن مِن الشَّعَرَةِ ﴾ (١) وقال تعالى ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن عَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ قَالَ تعالى ﴿ وَالسَّلَيْمَانَ الرَّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى اللَّائِنِ اللَّهُ قال تعالى ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى النَّارُضِ اللَّتِي سَلَّمَان اللَّهُ قال تعالى ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي اللَّهُ قال تعالى ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ اللَّيْنِي اللَّهُ قال تعالى ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّاحِ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْوِهِ إِلَى الْكَارِضِ اللَّذِي اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ قال تعالى ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّاحِ عَاصِفَةً تَبْخِرِي بِأَمْوِهِ إِلَى اللْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرج القرطبي في تفسيره ٢٨٣/٩ عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول لعلي عليه الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة ثم قرأ النبي عَيَّبُولُهُ [وفي الأرض قطع متجاورات] حتى بلغ قوله [يسقى بماء واحد ، ]وروى الحديث أيضاً عن النبي عَيَّبُولُهُ من الصحابة ابن عباس وابن عوف وابن مسعود وابن عمر في أكثر من عشرين مصدراً.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء، الآية ٧١.

<sup>(</sup>٧) سورة طد، الآية ١٢.

<sup>(</sup>٩) سورة النمل، الآية ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة النازعات، الآية ١٦.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  سورة القصص، ا $\overline{\Gamma}$ ية -

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة، الآية ٢١.

بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴾ (١)، وفي قصة سبأ قال تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا بَـيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى اَلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ... ﴾ (٢).

فهذه الآيات ونحوها تدلّ على مباركة الباري جلّ وعلالبعض الأرضين، ففضّل بعضها على بعض، ولما كانت الآيات السابقة في قصص الأنبياء والمرسلين السابقين، فقد يزعمُ أفاك مبين أنها كانت لهم ولأممهم تلك الخاصّة، وهي تفضيل أرض على أرض بالبركة، وتقديس بقعة دون أخرى، فهلم الآن لنقرأ في الوحي المبين ما خصّ الله تعالى به نبيّه الكريم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله أجمعين: قال تعالى ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرامِ الله سبحانه الأقصَىٰ ٱلَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ ﴾ (٣). هذه جملة من الآيات دلّت على مباركة الله سبحانه لبقاع مخصوصة من أرضه، لحكمةٍ جرت في علمه، ولا يسع المسلم ـ أيّ مسلم لبقاع مخصوصة من أرضه، لحكمةٍ جرت في علمه، ولا يسع المسلم ـ أيّ مسلم كان ـ أن ينكر ورود ذلك في القرآن الكريم.

## البقاع تشقى وتسعد

ولعلّ القارئ تجيش في صدره وساوس الشيطان، فيسأل بأنه صحيح ما ورد في القرآن الكريم، ولكن لا يدلّ ذلك على كرامة وقدسيّة أرض كربلاء لتؤخذ التربة منها ويُسجد عليها!! فمن أين يقول الشيعة بذلك؟

وهذا ما سيقرأ جوابه في المبحث الرابع عن قريب إن شاء الله تعالى، وإنما ذكرنا الذي ذكرنا لنثبت للقارئ الكريم أن بقاع الأرضين تشقى وتسعد، كما هو حال أبنائها، وهذا أمر موجود ومنظور في الواقع المعاش عندنا حتى اليوم وفي شتى بقاع العالم، فنرى بقاعاً كانت سعيدة فلا يعصى الله عليها، ولكن أخنى عليها الذي أخنى على لبدِ، فتبدّلت الحال وزالت عنها الرسوم، فأصبحت خالية خاوية لا يؤبه بها. كما

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ، الآية ١٨.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية ١.

نرى بقاعاً كانت شقيّة ومباءة للفساد، فحولّت إلى بيت للعبادة، وما أكثر الشواهد على ذلك، وتلك سنة الله في خلقه ﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً﴾.

وفي جميع تلك الأحوال التي تتبدل فيها الظواهر، فثمة خصائص تبقى ولو بعد زوال تمام الآثار، وما طرأ عليها من الاندثار، ما دام يصدق عليها بقاء العنوان الأولي، وخذ مثلاً على ذلك الأرضين اللاتي عاشت عليها أمم القرون الخالية كعاد وثمود مثلاً، أو باقي الأرضين اللاتي حلّ بأهلها العقاب ونزل عليها العذاب، فخسف بها وبأهلها، فهي تبقى أرضاً منهياً عن النزول فيها، ومرغوباً عمّا فيها من ماء أو كلاء مثلاً، فضلاً عن أداء الصلاة فيها.

فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر، قال: لما مر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بالحِجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنّع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي (١).

فهذا الحديث كما ترى متفق عليه في مصطلح العامة.

وجاء في حديث آخر أخرجه مسلم في صحيحه، عن ابن عمر أيضاً: إن الناس نزلوا الحجر - أرض ثمود - فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أن يُهريقوا ما استقوا، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة (٢).

وذكر البخاري في صحيحه ما يلي : ويذكر أن علياً رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل<sup>(٣)</sup>.

(٣) صحيح البخاري ١/٩٠، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعداب

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٧/٦، كتاب المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه [وآله]وسلم الحجر، صحيح مسلم ٢٢١/٨، كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين.

أقسول: لا ضير إذا ما ذكره البخاري معلّقاً ولم يخرّج حديثه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن عبد الله بن أبي المحل: أن علياً مرّ بجانب من بابل فلم يصلّ بها. وأخرجه عن حجر بن عنبس الحضرمي، قال: خرجنا مع علي إلى النهروان، حتى إذا كنّا ببابل حضرت صلاة العصر، قلنا: « الصلاة » فسكت، ثم قلنا: « الصلاة »، فسكت، فلما خرج منها صلّى، ثم قال: ماكنت لأصلي بأرض خسف بها، ثلاث مرات (۱).

ورواه أيضاً أبو داود في سننه بسنده عن أبي صالح الغفاري، أن علياً مرّ ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه لصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة ، فلما فرغ قال: إن حبي حبيبي عَلَيْنَ نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة (٢).

قال ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: نهى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذّبين إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم، حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي غزوة العسرة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين ـ أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم.

وكذلك أيضاً روي عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فروى أبو داود بسنده عن أبي صالح الغفاري... ثم ذكر الحديث الأنف ذكره ، ثم قال : وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أصح من هذا \_ يعني إسناد أبي داود في الحديث المتقدم \_ عن على رضي الله عنه نحواً من هذا، أنه كره

<sup>(</sup>١) المصنف ٢/٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها ( المنهل العذب المورود ١١٣/٤).

الصلاة بأرض بابل وأرض الخسف. قال: وكره أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعاً لعلى رضى الله عنه (١).

والحديث كما يدل على النهي عن الصلاة في أرض بابل، كذلك يدل على أن عقوبة المعاصي تجر بذيلها على المكان الذي وقعت فيه، فيُحرَم من حصول الخير فيه، فيشتى حتى تصيبه اللعنة (٢).

(١) اقتضاء الصراط المستقيم، ص ٨٠ ـ ٨١.

(٢) من العجيب أن حديث مرور الإمام أمير المؤمنين عليُّلا ببابل يرويه من ذكرنا وهم يتلجلجون في روايته، لماذا؟ فانظر البخاري يذكره معلقاً، ولم يذكره مسنداً!! وغيره يذكره مغمغماً في آخره!! أتدرون لماذا ذلك؟ لأن فيه كرامة من الله تعالى للإمام على عليه المؤمنين، لم تقو النفوس المراض على ذكرها، وإليك حديث مرور الإمام ببابل وامتناعه من الصلاة فيها مع ذكر تلك الكرامة. فإلى القارئ حديثها حسب التسلسل التاريخي لمصادرها:

أخرج نصر بن مزاحم المتوفى سنة ٢١٢ه في كتابه وقعة صفين، ص ١٥١ عن أبي مخنف عن عمه ابن مخنف، قال : إني الأنظر إلى أبي مخنف بن سُليم وهو يساير علياً ببابل وهو يقول : إن ببابل أرضاً قد خُسف بها، فحر ل دابتك لعلنا نصلي العصر خارجاً منها، قال : فحر ل دابته، وحر ك الناس دوابهم في إثره، فلما جاز جسر الصراة نزل فصلى بالناس العصر.

واخرج ايضا في ص ١٥٢ بسنده عن عبد خير، قال: كنت مع عليّ اسير في ارض بابل، قال: وحضرت الصلاة صلاة العصر، قال: فجعلنا لا نأتي مكاناً إلا رأيناه أفيح من الآخر، قال: حتى أتينا على مكان أحسنَ ما رأينا، وقد كادت الشمس أن تغيب، قال: فنزل علي ونزلت معه، قال: فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر، قال: فصلينا العصر، ثم غابت الشمس. وأخرج الصفار المتوفى سنة ٢٩٠ه في كتابه بصائر الدرجات، ص ٥٨ بسنده عن جويرية بن مسهر قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين عليه من قتل الخوارج حتى إذا قطعنا في أرض بابل حضرت صلاة العصر، قال: فنزل أمير المؤمنين عليه ونزل الناس، فقال أمير المؤمنين عليه عنها النها المؤمنين عليه وقد عُذبت من الدهر ثلاث مرات، وهي إحدى المؤتفكات، وهي أول أرض ملعونة، وقد عُذبت من الدهر ثلاث مرات، وهي إحدى المؤتفكات، وهي أول أرض عبد فيها وثن، إنه لا يحل لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فبها. فأمر الناس فمالوا عن جنبي الطريق يصلون، وركب بغلة رسول الله صلى إلله عليه وآله وسلم فعضى عليها.

قال جويرية : فقلت : والله لأتبعن أمير المؤمنين على ، ولأقلدنه صلاة اليوم. قال : فمضيت خلفه، فوالله ما جزنا جسر سوراء حتى غابت الشمس. قال : فسببته أو هممت أن أسبّه، قال : فقال : يا جويرية، أذّن. قال : فقلت : نعم يا أمير المؤمنين. قال : فنزل ناحية فتوضّأ، ثم قام فنطق بكلام لا أحسبه إلا بالعبرانية، ثم نادى : الصلاة. فنظرت والله إلى الشمس قد خرجت من بين جبلين لها صرير، فصلّى العصر وصليت معه. قال : فلما فرغنا من الصلاة عاد الليل كما كان، فالتفت إلى فقال : يا جويرية بن مسهر، إن الله يقول ﴿ فسبّح باسم ربّك العظيم ﴾ فرد علي الشمس وأخرج الشيخ الصدوق المتوفى سنة ١٨٠٠ه في كتابيه من لا يحضره الفقيه ١١/٠١ وعلل الشرائع

## أسباب التفاضل

إذن لا ريب في أن الأرض كما أنها ليست في كل أجزائها متساوية في الطبيعة، فكذلك ليست كل أجزائها متساوية في الفضل والحيثية، فربّ أرض تكون لها الفضيلة بجعل من الشارع المقدس، فمثلاً لننظر إلى أرض المسجد ـ أيّ مسجد كان ـ قبل أن تكون مسجداً هي وغيرها سواء، ولكنها بعد أن طرأ عليها عنوان المسجدية مارت ذات أحكام خاصة بها، لا تساويها بقية الأرض التي هي ليست بمسجد، وإن كانت بجوارها، فلا يجوز تنجيسها، بخلاف غيرها، كما لا يجوز مكث الجنب والحائض فيها بخلاف غيرها، ويكره البصاق والتنخم والفحش واللغو والبيع والشراء فيها، إلى غير ذلك من أحكام المساجد، مما هو جائز خارج المسجد ومحظور فيه. ولو نظرنا إلى طبيعة أرض المسجد ـ مثلاً ـ لرأيناها هي هي لم تتغير عما سبق حالة المسجدية، سوى طروء عنوان المسجد عليها، فجعل لها ذلك العنوان أحكاماً

روى جويرية بن مسِهر أنه قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه إلى من قتل الخوارج، حتى إذا قطِعنا أرض بابل حضرت صلاة العصر، فنزل آمير المؤمنين عليه ونزل الناس، فقال عليٌّ النِّلا: أيها الناس، إن هذه أرضٌ ملعونة قد عُذبت في الدهر ثلاث مرات ـ وفي خبر اخر مرتين، وهي تتوقع الثالثة \_ وهي إحدى المؤتفكات، وهي أول أرض عُبد فيها وثن، وإنه لا يحلُّ لنبي ولا لوصي نبي ان يصلي فيها، فمن أراد منكم أن يصلي فليصلُّ. فمال الناس عن جنبي الطريق يصلون، وركبٍ هو عليُّلاِّ بغلة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومضى، قال جويرية : فقلت والله لأتبعنُّ امير المؤمنين للشُّلِخ ولاَّقلدنه صلاتي اليوم، فمضيت خلفه، فوالله ما جزنا جسر سوراء حتى غابت الشمس فشككت! فالتفتِ إليّ وقال: يــا جــويرِية أشككتٍ؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. فنزل عليه عن ناحية، فتوضأ ثم قام فنطق بكلام لا أحسنه إلا كانه العِبراني، ثم نادي : الصلاة. فنظرت والله إلى الشمس قد خرجت من بين جبلين لها صرير، فصلى العصر وصليت معه، فلما فرغنا من صلاتنا عاد الليل كما كان، فالتفتِ إلى وقال : يا جويرية بن مسهرٍ، إن الله عز وجلّ يقول ﴿ فسبّح باسم ربِّك العظيم ﴾ ، وإنبي سألت الله عز وجلّ باسمه العظيم فردٌ عليّ الشمس. وروي أن جويرية لما رأى ذلك قال: وصيُّ نبيّ وربّ الكعبة. وأخرج الحديث الشِّريفُ الرِّضي المتوفى سنة ٤٠٦ه في خـصائص أمـيرُ المُّؤمنين، ص٢٤ بطريقين، مسنداً ومرسلاً، وآخرجه الشيخ الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠ه في كتابه الامالي ٢٨٤/٢، وأخرجه ابن فهد الحلي المتوفّى سنة ٤٦ه في كتابه عدّة الداعــي فــي شــرائــطّ استجابة الدعاء.

خاصة، وذلك بجعل من الشارع المقدّس.

ثم أن الشارع المقدّس هو الذي جعل لبعض المساجد فضلا على بعض المساجد، فجعل للمسجد الحرام ومسجد الرسول عَلَيْنَ والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة، أحكاماً خاصة ميّزتها بالفضل، كفضل الصلاة فيها على غيرها من سائر المساجد.

وكذلك فضّل بعض المساجد على بعض، فجعل التفاضل بينها في الثواب، فالصلاة في المسجد الجامع أفضل من الصلاة في غيره، والصلاة في مسجد المحلة أو مسجد السوق أو مسجد القبيلة أفضل من الصلاة في غير ذات العناوين المذكورة مما هو دونها، فكلما كان المسجد أجمع، كان في عنوان فضله أوسع، فالفضل في الشأن تبع للعنوان.

وقد اشترط الشارع المقدس في تعظيم المسجد أن يكون على التقوى تأسيسه، أما ما أسس على غير تقوى فلاكرامة له كما جاء في مسجد الضرار، فقد قال تعالى مخاطباً نبيّه الكريم ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجالٌ يحبّون أن يتطهروا والله يحبّ المطهرين ﴾ (١).

وكذلك كانت عدة مساجد في الكوفة تسمَّى بالمساجد الملعونة، وهي مسجد سماك ومسجد الأشعث بن قيس ومسجد ثقيف ومسجد جرير البجلي ومسجد بالحمراء (٢).

فتبين من جميع ما تقدم أن قدسية المكان إنما هي باعتبار شرعي وليست اعتباطاً ، وإذا تحققنا ذلك فلاشك أن ما ورد في تعظيم قبور الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين لم يكن بدعاً من القول، بل لها من القداسة والشرف على ما سواها

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة، الآيتان ۱۰۷ـ۱۰۸. (۲) راجع تأريخ الكوفة، ص ۸٦.٧.

باعتبار إضافتها إليهم، وشرف المكان من شرف المكين، فكلما كان المكين أفضل، كان المكان المنسوب إليه أيضاً أفضل. وعلى هذه البديهية أفتى السبكي بأن قبر النبي عَلَيْنَ أفضل من الكعبة، لأنه حوى جثمان الرسول الكريم عَلَيْنَ ، وإليك المزيد في بيان ذلك من خلال كلمات الأعلام:

ا عال البرهان الحلبي في سيرته بعد ذكره لدفن الرسول الكريم بين : وقام الإجماع على أن هذا الموضع الذي ضمّ أعضاء ه الشريفة صلى الله عليه [وآله] وسلم أفضل بقاع الأرض حتى موضع الكعبة الشريفة، قال بعضهم : وأفضل من بقاع السماء حتى من العرش...(١)

٢ - وقال الشريف السمهودي في كتابه وفاء الوفاء في جهات تفضيل المدينة على جميع الأرضين: الثانية: اشتمالها على البقعة التي انعقد الإجماع على تفضيلها على سائر البقاع (٢).

" وقال أيضاً: قد انعقد الإجماع على تفضيل ما ضمّ الأعضاء الشريفة حتى على الكعبة المنيفة (٣).

**3** وقال أيضاً: نقل الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة القاضي عيّاض، وكذا القاضي أبو الوليد الباجي قبله، كما قال الخطيب من جملة. وكذا نقله أبو اليمن ابن عساكر وغيرهم مع التصريح بالتفضيل على الكعبة الشريفة (٤).

بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش، وحكى ذلك السخاوي في التحفة اللطيفة، ثم نقل كلاماً مطولاً في تفضيل مرقد النبي عَلَيْ الكعبة والعرش (٥).

(٤) المصدر السابق ١/٢٠/.

(١) سيرة الحلبي ٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء ١/٥٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٩/١.

<sup>(</sup>٥) التحفة اللطيفة ١/ ٢٨، وذكر ابن القيّم في بدائع الفوائد ذلك عن ابن عقيل لما سئل عن المفاضلة بين الحجرة والكعبة فقال: إن أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل، وإن اردت وهو

## قبر الحسين ﴿ كَقبر النبي ﷺ

والآن وبعد نقل الإجماع على أن قبر الرسول الكريم على أفضل البقاع كلها، لأنه ضمّ أعضاءه الشريفة، فماذا يكون حكم قبر الحسين بن على على الذي قال فيه جده رسول الله على الحسين مني وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ حسيناً، حسين سبط من الأسباط). وقال فيه: (الحسين سيد الشهداء). وقال أيضاً: (حسينُ مني وأنا منه، أحبّ الله من أحبّه) إلى غير ذلك...

وهذه الأحاديث الشريفة قد أخرجها الحفّاظ في أسفارهم وأخبتوا مذعنين بصحتها، وإلى القارئ أسماء بعض الذين أخرجوها:

البخاري في الأدب المفرد 200/۱ برقم ٣٦٤، وفي كتابه التاريخ الكبير
 ٤١٥ـ٥١٤ بطريقين.

٢ ـ الترمذي في سننه ٦٥٨/٥، باب مناقب الحسن والحسين، برقم ٣٧٧٥.

٣ ـ ابن ماجة في سننه، برقم ١٤٤.

٤ ـ ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن، ص٥٥٤، برقم ٢٢٤٠.

۵ = أحمد بن حنبل في مسنده ١٧٢/٤ بسندين، وفي الفضائل رقم ١٣٦١.

٦ ـ الطبراني في معجمه الكبير ٢٠/٣ ـ ٢٢.

٧ ـ ابن أبي شيبة في المصنف ١٠٣/١٢.

▲ الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح برقم ١٦٦٠.

٩ ـ سعيد بن منصور في سننه كما في ذخائر العقبي، ص ١٣٣.

1٠ - أبو حاتم في سننه كما في المصدر السابق.

11 ـ الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ١٧٧/٣ وصححه.

صلى الله عليه [وآله] وسلم فيها، فلا والله، لا العرش وحَمَله، ولا جنه عـدن، ولا المُفلاكِ الدائرة، لأن بالحجرة جسداً لو وُزِن بالكونين لرجح

11 ـ الذهبي في تلخيص المستدرك بهامشه ١٧٧٨ وصححه، وأخرجه في كتابه سير أعلام النبلاء ١٩٠٨ وفي كتابه تاريخ الإسلام ٩٨٣.

11 - ابن الأثير في أسد الغابة ١٩/٢، ١٣٠/٥.

12 - الكمال الخزرجي في خلاصة تهذيب الكمال، ص ٧١.

10 - ابن الأثير في جامع الأصول ٢٩/٩، وفي كتابه النهاية ١٥٣/٢.

17 ـ ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام الحسين ﴿)، ص ٧٩ ـ ٨٢

14 - الدولابي في الكنى والأسماء ١٨٨١

14 - السيوطى في اللئالي المصنوعة ١٨٨٨

19 - المزي في تهذيب الكمال ١٦/١٠٤.

٠٠ - المحب الطبري في ذخائر العقبي، ص ١٣٣.

٢١ ـ العجلوني في كشف الخفاء ١٩/١.

۳۲ ـ المتقي الهندي في كنز العمال برقم ٣٤٢٨٩، ٣٤٢٦٤، ٣٤٦٨٤، ٣٤٦٨٤. وفي منتخب الكنز بهامش مسند أحمد ١٠٥/٥، ١٠٩.

٣٣ ـ الزمخشري في الفائق ٨/٢

٢٠٨ - البغوي في مصابيح السنة، ص ٢٠٨.

٢٥ - النووي في تهذيب الأسماء واللغات ١٦٢/١.

٢٦ ـ الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢٠٨/١.

٢٠٧ ـ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب، ص ٢٠٧.

**٢٨ ـ** الخوارزمي في مقتل الحسين ١٤٦/٢.

٢٩ ـ القرماني في أخبار الدول، ص ١٠٧.

· ٣٠ - ابن كثير الشامي في البداية والنهاية ٢٠٦/٨.

٣١ - أبو زرعة العراقي في طرح التثريب ٢١/١.

- ٣٢ ـ الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨١/٩.
- ٣٣ ـ الإمام الشجري في الأمالي الشجرية ١٧٧١.
- ٣٤ ـ ابن بدران في تهذيب تاريخ ابن عساكر ٣١٨/٤.
- ٣٥ ـ السخاوي في المقاصد الحسنة، ص ١٩٠، وفيه شطر من الحديث.
- ٣٦ ـ ابن الديبع الشيباني في تمييز الطيب من الخبيث، ص ٨٦ وفي تيسير الوصول ١٤٩/٢.
  - ٣٧ ـ ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة، ص١٩٠.
    - ٣٨ ـ السيوطي في الجامع الصغير ١/٢٧٠.
  - ٣٩ ابن طولون الدمشقي في الشذرات الذهبية، ص ٧١.
  - ٠٤ ـ النبهاني في الشرف المؤبد، ص ٧١، وفي الفتح الكبير ٧٢/٢.
    - 21 ـ الزرندي في نظم درر السمطين، ص ٢٠٨.
      - 27 ـ الحمزاوي في مشارق الأنوار، ص ١١٤.
    - 25 ـ ابن حمزة الدمشقي في البيان والتعريف ٢٣/٢.
  - 22 ـ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٣٠٧/٥، وفي تاج العروس ١٤٨/٥.
    - 23 ابن المغازلي الشافعي في كتابه المناقب،
    - ٤٦ ـ ابن طلحة الشافعي في مطالب السؤل، ص ٧١.
      - ٧٤ ـ الروداني في جمع الفوائد ٢٣٩/٢.
    - ٨٤ ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، ص ١٧٧.
      - 29 ـ النابلسي في ذخائر المواريث ١٣٢/٣.
- ه ـ المناوي في الكواكب الدرية ٥٤/١، وفيض القدير ٣٨٧/٣، وفي كتابه التيسير ٤٩٨/١.
  - 01 مالصفوري في نزهة المجالس ٢٣٠/٢.

۵۲ ـ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة /١٦٤، ١٦٦، ١٨٣، ٢٢٣.

۵۳ - الصبان في إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار، ص ٢٠٦.

۵٤ ـ العزيزي في السراج المنير شرح الجامع الصغير ٢٢٧/٢.

إلى غير هؤلاء ممن يعسر الإحاطة بهم، وفيما ذكرته تبصرة لمن ألقى السمع وهو شهيد.

والآن نعود إلى السؤال المتقدم: ماذا يكون حكم قبر الحسين على بعد أن عرّفنا النبي عَلَيْنَا أنه منه؟

ألم يؤكِّد عَبَالُهُ هذه الحقيقة التبعيضية التي عبر عنها بقوله في حديثه (حسينُ مني) في تأويله لرؤيا أم الفضل بنت الحارث زوج عمه العباس بن عبد المطلب، حيث جعله بمثابة عضو من أعضائه؟

فقد دخلت أم الفضل بنت الحارث على النبي عَلَيْهُ ، فقالت : يا رسول الله، إني رأيت حُلماً منكراً الليلة. قال : وما هو؟ وما هو؟

قالت أم الفضل: فكان في حجري كما قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ (١).

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل الحديث في المصادر التالية: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ٢٢٠/ وتلخيصه للذهبي بهامشه، وسنن ابن ماجة ٢/٢٠، والخصائص الكبرى للسيوطي ١٤٩/٢، وطبقات ابن سعد، ترجمة الحسين لليلاء ص ١٨ تحقيق عبد العزيز الطباطبائي، ومشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ٢٦٤/٣، والصواعق المحرقة لابن حجر، ص ١٩٠، ومقتل الحسين للخوارزمي الحنفي ١/١٥٨، والبداية والنهاية لابن كثير ٢/٣٠، وينابيع المودة للقندوزي الحنفي، ص ٢٨٢، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ، ص ١٧٨، وكنز العمال للمتقي الهندي ١/١٨٠، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ١١١/٥، وأخبار الدول للقرماني، ص ١٠٨، وتاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام الحسين ع).

وعلى ضوء هذه الحقيقة كان ابن عمر يقول للحسين على وقد عزم على المسير العراق: وإنكم بضعة منه (١).

وعليه جاء قول المناوي في التيسير: علم بنور الوحي ما يحدث بينه وبين القوم ، فخصه بالذكر وبين أنهما كشي واحد في حرمة المحاربة.

وقال في تفسير (سبطٌ من الأسباط): أكّد به البعضية (٢).

إذن فالحسين على من النبي عَلَيْنَ بمثابة عضو من أعضائه، وهو كقطعة من جسده الشريف بحكم تأويله عَلَيْنَ فتربته كتربة قبر جده في التكريم وحق التعظيم، لأنها ضمّت بعضاً وبضعة من رسول الله عَلَيْنَ ، فعلى هذا البيان قد استبان وجه تفضيلها على غيرها.

ولا غرابة بعد هذا اذا ما قرأنا قول الإمام الصادق على: ما خلق الله خلقاً أكثر من الملائكة، وانه ينزل من السماء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت الحرام ليلتهم، حتى اذا طلع الفجر انصرفوا الى قبر النبي على فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر أمير المؤمنين على فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر الحسين على فيسلمون عليه، ثم يعرجون الى السماء قبل أن تطلع الشمس، ثم ينزل ملائكة النهار سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم حتى اذا غربت الشمس انصرفوا الى قبر رسول الله على فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر المؤمنين على فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر المؤمنين الله في فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر الحسين الله في فيسلمون عليه، ثم يعرجون الى السماء قبل أن تغيب الشمس.

<sup>(</sup>١) راجع الحديث في سير أعلام النبلاء للذهبي ١٩٦/٣ والعقد الفريد لابن عبد ربه ٣٨٤/٤، وإسعاف الراغبين، ص ١٦ بهامش نور الأبصار.

<sup>(</sup>٢) التيسير في شرح الجامع الصغير ١٠/ ٤٩٨، ونحو ذلك في فـيض القـدير والسـراج المـنبر وغيرهما.

فإن هذا الحديث أخرجه من العامة محمد بن مسلم بن أبي الفوارس من أئمة الحديث في القرن السادس في أربعينه، الحديث ١٢ بزيادة في آخره (نسخة مخطوطة).

كما أخرجه من الخاصة ابن قولويه من أئمة الحديث في القرن الرابع في كتابه كامل الزيارات ١١٤ ط النجف والحديث ليس بمستغرب بعد ما أخرج الدارمي في مسنده وكتابه معدود من الصحاح ج ٤٤/١ بسنده عن نبيه بن وهب أن كعباً دخل على عائشة، فذكروا رسول الله عَلَيْ فقال كعب: ما من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفّوا بقبر النبي عَلَيْ حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفّونه.

# المبحث الرابع

# فى وجه تفضيل التربة الحسينية

ماذا أقول في تربة أبان الله تعالى فضلها لنبيّه عَلَيْ على لسان ملائكته المقرّبين، بدءاً من الروح الأمين جبرئيل الله ، ومروراً بملك القطر والمطر وغيره من الملائكة رسل إله العالمين، وذلك من قبل أن يولد الحسين على وبعد أن ولد، وقبل أن يستشهد فيها، ثم زاد في فضلها بعدما أريق عليها دمه الطاهر، ما ورد على لسان الأئمة المعصومين. أليست هكذا تربة حقيقة بالتعظيم وجديرة بالتكريم؟!

مِن حقّها التبجيلُ والتفضيلُ يسريه مِسن تربة ذلك الصبئ عن غیب ما یجری علیها مِن نبا في عُصبةٍ مِن خِيرةِ الصحابة ما لم يكن لفيرها من التُرَبْ

فستربة يسحملها جسبريل وكم سواه مَلكُ أتى النبي كل أتى بها النبيّ مُعربا شهادة السبط مع القرابة لذا أتى في فضلِها مِن القُربُ يا أيها المسلمُ فاشجدُ واقتربُ مِنها عليها تخرقُ السبعَ الحُجبُ

ولو رجعنا إلى كتب الحديث والتاريخ والتراجم نستجلي فيها حقيقة التربة الحسينية، فإنا سنجد فيها من الدلائل البينات ـ ولا أقول إنها إشارات ـ بمثابة إرهاصات بما سيكون لهذه التربة من شأن، وما سيجري عليها من أحداث، وذلك يؤكد أن ما ورد فيها عن النبي عَبَيْلُهُ من بالغ الاهتمام لم يكن اعتباطاً، ولا صدر عن

مجرّد عاطفة، بل ثمة وحيّ منزَل، على لسان مَلَك مرسل، إلى النبي الممثل، في شخص سبطه المؤهّل، للقيام بدوره لوحده، في إقامة شرع جده، فالإسلام محمّدي الحدوث حسيني البقاء. لذلك كان النبي عَبَيْنَ ينوّه بابنه الحسين وفضل تربته، وينشر حديثها في أمنه، من قبل ولادته، كما سنقرأ فيما يأتي ما يؤكد أنه عَبَن كان يتابع سيرته تلك بعد ولادة الحسين متدرّجاً مع عمره حسب ما يأتي من السنين، فيري تربته التي أتاه بها الملائكة المقربون لأهل بينه وأزواجه وأصحابه.

ألا يوحي كل ذلك الاهتمام الكبير والإعلان الخطير عن سرّ لم يعرف المسلمون كنهه إلا بعد حين؟

لذلك كان لتربة الحسين على من الفضل والشأن ما لم يكن لغيرها من سائر الترب، وما يدرينا ما أودع الله تعالى فيها من خاصة حتى في طبيعة تكوينها الجيولوجي، حتى صارت شفاءاً من كل داء إلا السام كما سيأتي، فهي أرض ولكن ليست كسائر الأرضين، مضافاً إلى خاصة من احتضنته، وسعدت برمسه، فإنه على كانت له خاصة لم تكن لغيره من سائر الناس، بل وحتى لجده وأبيه وأمه وأخيه، على أنهم كانوا جميعاً من شجرة واحدة ونور واحد ونهج واحد، إلا أنه قد حصل للحسين ما لم يحصل لأي أحد من قريب أو بعيد.

وهذا ما سأحاول استجلاءه للقارئ من خلال الأحاديث النبوية في خصوص التربة الحسينية وذلك في العناوين التالية :

- ١ ـ الروح الأمين يحمل تربة الحسين على الله الم
- ٣ ـ ملك القطر والمطر يحمل تربة الحسين عليه.
- ٣ ـ ملك لم ينزل قبل يحمل تربة الحسين الله.
  - ٤ ـ ملك البحار يحمل تربة الحسين الله.
- ۵ = جميع ملائكة السموات يحملون تربة الحسين على الله المسين على الله المسين على الله المسين على الله المسين المسين الله المسين المسين الله المسين الله المسين الله المسين المسين الله المسين المسين الله المسين المسين المسين الله المسين المسي

٦ - أئمة أهل البيت والتربة الحسينية.

٧ - فقهاء الشيعة والتربة الحسينية.

▲ - نصيحة وتنبيه.

#### **(1)**

# الروح الأمين يحمل تربة الحسين ك.

لقد نزل الروح الأمين على النبي عَلَيْ مراراً، وعزّاه بسبطه الحسين على وأراه تربته فأخذها النبي عَلَيْ فقلّبها، وقبّلها، وشمّها، وقال: ريح كرب وبلاء. وأراها لجماعة من أهل بيته وأزواجه وأصحابه، وهم الذين رووا حديثها، فكان منهم الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب على.

وكان منهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضى الله عنه.

وكان منهم أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها.

وكان منهم أم المؤمنين عائشة، وكان منهم أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهما.

وكان منهم أبو أمامة، وكان منهم سعيد بن جمهان.

هؤلاء الذين وقفت على رواياتهم لحديث نزول الروح الأمين، وربما فاتني غيرهم ممن صح حديثهم (١).

ومهما يكن فإن الناظر في رواياتهم يجدمعالم تعدد الوقائع تبعاً لتعدد النزول، إذ يلمس تفاوت الحالات التي كان النبي عَبَيْنَا عليها حين النزول، فنجد حالة في رواية دون أخرى، وربما نجد في روايات الراوي الواحد وصف أكثر من حالة، كما سنقرأ

<sup>(</sup>١) لقد روى الحديث المشار إليه عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه عنه أبو الشيخ والطبراني من طريقين. لكن طعن ابن الجوزي والسيوطي وابن عراق في رجال الإسناد فتركت عده مع الصحابة.

ذلك في روايات الأسماء الأربعة الأوائل، وهذا كما يدل على تعدد النزول والإخبار، وحمل التربة، فهو يدل على مدى الاهتمام بها، وإدامة التنويه عنها، وعلى ذلك فلا عبرة بتشكيك المشككين الذين يحاولون من خلال إنكارهم للتعدد التقليل من شأن التربة، وبالتالي النيل من عظمة صاحبها، ولا نبخل على القارئ بنموذج من أولئك، ولا بد لنا من وقفة معه تكون بعد استعراض روايات أصحابها المذكورين.

# ١ ـ حديث الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ:

لقد أخرج حديث الإمام في التربة التي حملها جبرئيل على النبي عَلَيْ كثير من الحفاظ، ورووه عنه بأسانيدهم المتعددة، وإليك بعضاً منها:

ما أخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى في ترجمة الحسين على قال : قال على أخبرنا على بن محمد عن يحيى بن زكريا عن رجل عن عامر الشعبي قال : قال على وهو على شاطئ الفرات : صبراً أبا عبد الله. ثم قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وعيناه تفيضان، فقلت: أحدت حدث؟

فقال: أخبرني جبريل أن حسيناً يقتل بشاطئ الفرات. ثم قال: أتحب أن أريك من تربته؟

قلت: نعم. فقبض من تربتها، فوضعها في كفّي، فما ملكت عيني أن فاضتا (١). أقسول: إن كان ما أخرجه ابن سعد في سنده جهالة الرجل الراوي عن عامر الشعبي، فإن ما أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور والخوارزمي وابن عساكر وأبو يعلى والبزار عن نجي الحضرمي ليس في أسانيدهم أيّ جهالة، بل قال الهيئمي في مجمع الزوائد بعد ذكر الحديث بلفظه الآتي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجيّ بهذا (٢).

وإليك حديثه كما في المصدر المذكور:

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد، ص ٤٧. (٢) مجمع الزوائد ٩/١٨٧.

أنه سافر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ـ وكان صاحب مطهرته ـ فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين، فنادى علي : اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت : وما ذاك؟ قال : دخلت على النبي عَنِي ذات يوم وإذا عيناه تذرفان، قلت : يا نبي الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال : بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يُقتل بشط الفرات. قال : فقال : هل لك أن أشمّك من تربته؟ قلت : نعم. قال : فمدّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا.

وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وقال محقّقه : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والبزار في مسنده وأبو يعلى في مسنده (١).

أقسول: وأخرجه ابن المغازلي المالكي في مناقبه (٢)، وأخرجه السيوطي في الخصائص الكبرى (٤)، وسبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمة (٤)، وأخرجه أيضاً الذهبي في تاريخ (٥) الإسلام عن ابن أبي شيبة وأبي يعلى وسنن سعيد بن منصور، وأخرجه أيضاً في سير أعلام (٦) النبلاء.

وعلى ضوء هذا الحديث وأمثاله من إخبار النبي عَيَّا لَهُ لعلي اللهِ بقتل الحسين اللهِ موجي جبرئيل اللهِ إليه بشي من تربته التي يقتل بها، مضافاً إلى ما استودعه من علم اختصه به (٧) كان الإمام أمير المؤمنين اللهِ يخبر بذلك أيضاً.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ۲۰/۲.

<sup>(</sup>٢) مناقب على بن أبي طالب رضي الله عنه، ص ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) الخصائص الكبرى ٢/١٥٦\_٤٥٦. (ق) تذكرة خواص الأمة، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام ١٠/٣، ١٠/١ ، ١٥/٥٦. (٦) سير أعلام النبلاء ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٧) لقد صَح عنه على قوله: علمني رسول الله ٢ ألف باب من العلم، واستنبطت من كل باب ألف باب، اخرج ذلك الفخر الرازي في تفسيره الكبير في ذيل تفسير قوله تعالى ﴿ إِن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ﴾ في أوائل سورة آل عمران. وأخرج نحوه المتقى الهندي في كنز العمال ٢٩٢/٦.

فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن هاني بن هاني عن على، قال : ليقتلن الحسين ظلماً (قتلا)، وإني لأعرف بتربة الأرض التي بها يقتل، يقتل قريباً من النهرين (١).

وهذا الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة الحسين (٢). كما أخرجه المتقي الهندي في كنز (٣) العمال، وأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤). ومن ذلك ما أخرجه الشيخ الصدوق ابن بابويه في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة، في حديث كل رواته من رجال العامة، ينتهي سنده إلى مجاهد عن ابن عباس، قال : كنت مع أمير المؤمنين على في خرجته إلى صفين، فلما نزل نينوى وهو شط الفرات صاح بأعلى صوته : يا ابن عباس، أتعرف هذا الموضع؟ قال : قلت : ما أعرفه يا أمير المؤمنين. قال : لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي.

قال: فبكى طويلاً حتى اخضلت لحيته، وسالت الدموع على خدّيه، وبكينا معه، وهو يقول: أوه أوه، مالي ولآل أبي سفيان، مالي ولآل حزب الشيطان وأولياء الكفر. صبراً يا أبا عبد الله، فقد لقى أبوك مثل الذي تلقى منهم.

ثم ذكر ابن عباس كلاماً طويلاً قاله الإمام، إلى أن قال: والذي نفس علي بيده لقد حدثني الصادق المصدّق أبو القاسم على الله أني سأراها في خروجي إلى أهل البغي علينا، وهذه أرض كرب وبلاء، يدفن فيها تسعة عشر رجلاً كلهم من ولدي وولد فاطمة على وإنها لفي السماوات معروفة تذكر: أرض كرب وبلاء، كما تذكر بقعة الحرمين وبقعة بيت المقدس.

ثم قال : يا ابن عباس أطلب لي حولها بعر الظباء، فوالله ماكذبت ولاكذبني قط،

<sup>(</sup>١) المصنف ١١/٠١١ كتاب الإمارة، ١٥/٧٥ كتاب الفتن.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن عساكر في ترجمة الحسين، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ١٠٦/٧. " (٤) سير أعلام النبلاء ١٩٥/٣.

وهي مصفرة لونها لون الزعفران.

فقال ابن عباس: فطلبتها فوجدتها مجتمعة، فناديته: يا أمير المؤمنين، قد أصبتها على الصفة التي وصفتها لي. فقال على: صدق الله ورسوله. ثم قام يهرول إليها، فحملها وشمها، وقال: هي هي بعينها، أتعلم يا ابن عباس ما هذه البعر؟

ثم حدثه بحديثها، إلى أن قال ابن عباس ـ ثم بكى بكاءاً طويلاً وبكينا معه، حتى سقط لوجهه وغشي عليه طويلاً، ثم أفاق فأخذ البعر فصرها في ردائه، وأمرني أن أصرها كذلك، ثم قال: يا ابن عباس إذا رأيتها تنفجر دماً عبيطاً فاعلم أن أبا عبد الله على قد قتل بها ودُفن. قال ابن عباس: فوالله لقد كنت أحفظها أشد حفظي، لما افترض الله على، وأنا لا أحلها في طرف كمّي ... إلى آخر الحديث، وهو طويل، فمن شاء الاطلاع عليه فليرجع إلى المصدر المذكور (١١).

# ٢ ـ حديث ابن عباس حبر الأمّة (رض):

لفظ الحديث: أخرج البزار في مسنده بسنده عن ابن عباس (رض)، قال: كان الحسين جالساً في حجر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، فقال جبريل: أتحبّه؟ فقال: وكيف لا أحبّه وهو ثمرة فؤادي!! فقال: أما إن أمّتك ستقتله، ألا أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة، فإذا تربة حمراء.

مصدر الحديث: البداية والنهاية لابن كثير ٦/٠٣٠.

#### تعقيب :

لقد مرّ بنا فيما سبق حديث الإمام أمير المؤمنين الله مع ابن عباس في أرض كربلاء وما يجري على صعيدها الطاهر حيث معدن التربة الحسينية، ومرّ استيداع الإمام لابن عباس بعر الظباء التي أمره بطلبها، وجعلها علامة على قتل الحسين الله يوم تنفجر دماً عبيطاً، ثم حديث ابن عباس في شدة محافظته عليها وحرصه على

<sup>(</sup>١) إكمال الدين وإتمام النعمة، ص ٤٩٧.

الاحتفاظ بها.

وكان ذلك يغنيني عن إضافة بقية أحاديث رواها ابن عباس رحمه الله في الموضوع نفسه، إلا حديثاً من أحاديثه رأيت لزاماً علي أن أذكره، لأنه يلقي الضوء على عدة جوانب من ذلك الحدّث الجلل، كاهتمام الرسول على في تبليغ أمنه بحديث جبرئيل على المشار إليه آنفاً، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلن ذلك في السفر والحضر، وأنه كان يحذّر أمنه مغبة سوء أفعالهم من بعده، وأنه... وأنه... ونظراً للمناسبة المشار إليها في حديث جبرئيل على وإخباره بقتل الحسين على وحمل تربته إلى النبي على ولما سيأتي بعد ذلك في حديث جميع الملائكة يعزون النبي على أنها المسين على وهذا ما يروي بعضه ابن عباس، فلنقرأ الأن حديثه:

قال ابن عباس : خرج النبي عَلَيْنَ إلى سفرٍ له، ثم رجع وهو متغير اللون محمّر الوجه، فخطب خطبة بليغة موجزة وعيناه تهملان دموعاً قال فيها :

أيها الناس، إني خلّفت فيكم الثقلين (١): كتاب الله وعترتي وأرومتي، ومزاج مائي وثمرتي، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، ألا وإني انتظرهما، ألا وإني لا أسألكم في ذلك إلا ما أمرني ربي أن أسألكم به المودّة في القربي (٢)، فانظروا لا

(٢) إشارة منه عَبِيْكُولُهُ إلى قوله تعالى ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾ الشورى: ٢٣، وقد ذكر غير واحد من المفسرين والمؤرخين أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، وإليها أشار الكميت الأسدى بقوله:

<sup>(</sup>۱) حديث الثقلين هو الحديث الذي وضع فيه النبي النبي النبي النبي المشاكل التي تعترض حياتهم دينا ودنيا، وألزمهم بالتمسك بالثقلين اللذين هما المصدران الوحيدان اللذان لن يضل من تمسك بهما، وهما لن يفتر قاحتى يردا على النبي الحوض وقد أمر عَبَالله أمته بالتمسك بهما في أكثر من خطبة وفي أكثر المناسبات، أولها يوم الطائف، ثم يوم عرفة في حجة الوداع وفي مسجد الخيف بمنى في تلك الحجة، ويوم الغدير. وقبل موته بأيام يسيرة، وآخرها في حجرته وقد غصّت بأصحابه، وأخرج الحديث المذكور خلق كثير من الحفاظ وأئمة السنن والمسانيد وأرباب التفسير والسيرة والتاريخ في أكثر من مائة مصدر، وووه عن أكثر من أربعين صحابياً.

تلقوني على الحوض وقد أبغضتم عترتي وظلمتموهم، ألا وإنه سترد علي في القيامة ثلاث رايات من هذه الأمة: راية سوداء مظلمة، فتقف علي، فأقسول: من أنتم؟ فينسون ذكري، ويقولون: أهل التوحيد من العرب. فأقسول: أنا أحمد نبي العرب والعجم. فيقولون: نحن من أمتك يا أحمد. فأقول لهم: كيف خلفتموني من بعدي في أهلي وعترتي وكتاب ربي؟ فيقولون: أما الكتاب فضيّعناه ومزقناه، وأما عترتك فحرصنا على أن نبيدهم عن جديد الأرض. فأولي وجهي عنهم، فيصدرون ظماءاً عطاشاً مسودة وجوههم.

ثم ترد عليّ راية أخرى أشدّ سواداً من الأولى، فأقول لهم: من أنتم؟ فيقولون كالقول الأول بأنهم من أهل التوحيد، فإذا ذكرت لهم اسمي عرفوني وقالوا: نحن من أمتك. فأقول لهم: كيف خلفتموني في الثقلين الأكبر والأصغر؟ فيقولون: أما الأكبر فخالفناه، وأما الأصغر فخذلناه، ومزقناهم كل ممزّق. فأقول لهم: إليكم عني، فيصدرون ظماءاً عطاشي مسودة وجوههم.

ثم ترد عليّ راية أخرى تلمع نوراً، فأقول لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل كلمة التوحيد والتقوى، نحن أمة محمد، ونحن بقية أهل الحق الذين حملنا كتاب ربّنا فحلّلنا حلاله، وحرّمنا حرامه، وأحببنا ذرية محمد فنصرناهم بما نصرنا به أنفسنا، وقاتلنا معهم، وقتلنا من ناواهم. فأقول لهم: ابشروا فأنا نبيّكم محمد، ولقد كنتم في دار الدنيا كما وصفتم. ثم أسقيهم من حوضى فيصدرون رواءاً.

ألا وإنَّ جبرئيل قد أخبرني بأن أمني تقتل ولدي الحسين بأرض كرب وبلاء، ألا فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر الدهر.

قال ابن عباس: ثم نزل عن المنبر، ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا وتيقّن بأن الحسين مقتول. حتى إذا كان في أيام عمر بن الخطاب وأسلم كعب

وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منهم تـقي ومعربُ

الأحبار، وقدم المدينة جعل أهل المدينة يسألونه عن الملاحم التي تكون في آخر الزمان، وكعب الأحبار يحدّثهم بأنواع الملاحم والفتن.

فقال كعب لهم: وأعظمها ملحمة هي الملحمة التي لا تنسى أبداً، وهو الفساد الذي ذكره الله تعالى في الكتب وقد ذكره في كتابكم في قوله ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرُّ وَ الله على المبيل ويختم بقتل الحسين بن على.

# ٣ ـ أحاديث أم المؤمنين أم سلمة :

لقد روى الرواة عن أم سلمة أحاديث تبلغ عشراً أو تزيد، تتفاوت في بيانها بين الإجمال والتفصيل، بعضها يدل على التعدد، وإننا ننتخب منها خمسة أحاديث، تلك التي تدل على تعدد الوقائع التي أخبرها فيها رسول الله عَلَيْ بنزول جبرئيل وإخباره بمقتل الحسين وإتيانه بتربته. وهي كما يلى:

# الحديث الأول:

لفظ الحديث: أخرج ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى بإسناده عن عبد الله بن وهب بن زمعة، قال: أخبرتني أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم اضطجع ذات يوم للنوم، فاستيقظ فزعاً وهو خائر (١)، ثم اضطجع فرقد واستيقظ وهو خاثر دون المرة الأولى، ثم اضطجع فنام فاستيقظ، ففزع وفي يده تربة حمراء يقلّبها بيده وعيناه تهرقان بالدموع.

فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله؟ فقال: أخبرني جبريل أن ابني الحسين يقتل بأرض العراق! فقلت لجبريل: أرني تربة الأرض التي يقتل بها. فجاء بها، فهذه

<sup>(</sup>١) قال ابن الأُثير في النهاية (خثر) أصبح رسول الله صلى الله عليه [وآله]وسلم وهـو خـاثر النفس، أي ثقيل النفس غير طيب ولا نشيط.

تربتها<sup>(۱)</sup>.

#### مصادر الحديث:

أخرج هذا الحديث جمع كثير من الحفاظ بأسانيدهم عن ابن سعد وغيره، وإلى القارئ بعضاً منهم:

- الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ٣٩٨/٤، وقال: هذا
   حديث صحيح.
- الذهبي في تلخيص المستدرك المذكور، وأقر تصحيح الحاكم له. وفي تاريخ الإسلام ١٠/٣ وسير أعلام النبلاء ١٩٤/٣.
  - ٣ ـ البيهقي في دلائل النبوة ٢/٨٦٤.
- ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الحسين الله بأسانيد متعددة، ص ١٧٢ـ١٧٣ برقم ٢٢٠ و ٢٢١.
  - ۵ الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين الله ١٥٨/١.
    - ٦ إسحاق بن راهويه كما في أرجح المطالب، ص ٢٧٢.
- ٧ = سبط ابن الجوزي في تـذكرة خـواص الأمـة، ص ٢٥٠ ط النـجف، وص
   ١٤٢/ط حجرية أشار إلى الحديث عن ابن سعد.
  - ▲ السيوطي في الخصائص الكبرى ٢/٠٥٦، وجمع الجوامع ٢٦/١.
- ٩ المتقي الهندي في كنز العمال ١٢٦/١٢، ١١/١٣، وفي منتخب الكنز بهامش
   مسند أحمد ١١١/٥.
  - 1 المحب الطبري في ذخائر العقبي، ص ١٤٧.
- 11 الحافظ الطبراني في المعجم الكبير ١٠٩/٣ برقم ٢٨٢١، ٢٥٢/٢٣ ٢٥٣-٢٥٢ بأسانيد متعددة.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (ترجمة الإمام الحسين)، ص ٤٧.

17 - ابن كثير في البداية والنهاية ٦٨٠٠٦.

# الحديث الثاني :

لفظ الحديث: أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى والطبراني في معجمه الكبير كل بإسناده عن صالح بن أربد النخعي، قال: قالت أم سلمة: قال لي نبيّ الله: اجلسي بالباب فلا يلج عليّ أحد، فجاء الحسين وهو وصيف (۱)، فذهبت تناوله فسبقها فدخل، قالت: فلما طال عليّ خفت أن يكون قد وجُدَ عليّ، فتطلّعت من الباب، فإذا في كفّ النبي عَيَيْ شيء يقلّبه، والصبي نائم على بطنه، ودموعه تسيل، فلما أمرني أن أدخل قلت: يا رسول الله، إن ابنك جاء فذهبت أتناوله فسبقني، فلما طال عليّ خفت أن تكون قد وجدت عليّ، فتطلّعت من الباب فرأيتك تقلّب شيئاً في كفّك، والصبي نائم على بطنك، ودموعك تسيل! فقال: نعم، أتاني جبريل، في كفّك، والصبي نائم على بطنك، ودموعك تسيل! فقال: نعم، أتاني جبريل، فأخبرني أن أمتي يقتلونه، وأتاني بالتربة التي يقتل عليها، فهي التي أقلّب بكفي (٢).

# مصادر الحديث :

أخرج هذا الحديث:

- 1 البيهقى في دلائل النبوة ٢٨٦/٦ بتفاوت يسير.
- ٢ ـ ابن أبي شيبة في المصنف ٩٧/١٥ برقم ١٩٢١٣ بتفاوت يسير.
- ٣ ـ الطبراني في المعجم الكبير ١٠٩/٣، ١٠٩٢، ٢٦٨/٢٢، برقم ٢٨٢٠، ٥٥٤.
- ٤ ابن حجر في المطالب العالية ٧٣/٤، وقال المحقق في الهامش: أخرج نحوه البوصيري برواية عبد بن حميد بسند صحيح.
  - ۵ ـ عيون الأخبار للداعي إدريس عماد الدين السبع الرابع ص ٨١

<sup>(</sup>١) جاء في جملة من المصادر، بلفظ (وصيف) وهو الغلام دون المراهق (كما في المصباح المنير : وصف)، وورد في بعضها كما في مقتل الحسين للخوارزمي ١٥٨/١: (وحيف) وهو بمعنى المسرع.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى، ترجمة الإمام الحسين عليًا، ص ٤٤، المعجم الكبير ١٠٩/٣.

٦ ـ الحراني في تاريخ الرقة، ص ٧٥.

٧ ـ المتقى الهندي في كنز العمال ٧٦٠٠، وفي منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ١١١/٥.

 ▲ ـ الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية ٢/٥٦ بتفاوت يسير في ألفاظه. وجاء فيه : وفي يد النبي قطعة طين... وفي يدك طينة... أتاني جبريل وناولني الطينة التي يقتل عليها.

### الحديث الثالث :

أخرج الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة بإسناده عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أم سلمة قالت : كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم في بيتي، فنزل جبريل فقال: يا محمد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك، فأوما إلى الحسين، فبكي رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وضمه إلى صدره وأتاه بتربة فشمّها، ثم قال: ريح كرب وبلاء (١١)، وقال: يا أم سلمة، وديعة عندك هذه التربة، إذا تحولت هذه التربة دماً فاعلمي أن ابني قد قُتل. فجعلتها في قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يوماً تتحولين دماً ليوم عظيم (٢).

### مصادر الحديث :

أخرج هذا الحديث جمع من الحفاظ وأئمة الرجال منهم:

1 - الطبراني في المعجم الكبير ١٠٨/٣ برقم ٢٨١٧.

٢ - ابن عساكر في ترجمة الحسين من تاريخه، ص ١٧٥ برقم ٢٢٣.

۴ - ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢٤٦/٢.

٤ - الكنجي الشافعي في كفاية الطالب، ص ٢٧٩.

۵ - الخزرجي في خلاصة تهذيب الكمال، ص ٧١.

<sup>(</sup>١) في نسخة : ويح كرب وبلاء .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة /٢٠٢.

٦ ـ الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٩/٩.

٧ - الأمرتسري في أرجح المطالب، ص ٢٧٣ نقلاً عن أبي نعيم.

A = الزرندي في نظم درر السمطين، ص ٢١٥.

# الحديث الرابع:

أخرج ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن شهر بن حوشب عن أم سلمة، قالت : كان جبريل عند النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم والحسين معي، فبكى فتركته، فدنا من النبي عَلَيْهُ فقال جبرئيل : أتحبه يا محمد؟ فقال : نعم. فقال جبرئيل : إن أمتك ستقتله! وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يُقتل بها؟ فأراه إياها، فإذا الأرض يقال لهاكربلا (١).

ولفظ هذا الحديث رواه الحسين الله لأصحابه حين نزل كربلاء، فقد روى سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمة، أن الحسين قال: ما يقال لهذه الأرض؟ فقالوا: كربلا ويقال لها أرض نينوى قرية بها فبكى وقال: كرب وبلاء، أخبرتني أم سلمة قالت: كان جبريل عند رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأنت معي، فبكيت فقال رسول الله عليه نتركتك، فأخذك ووضعك في حجره، فقال جبرئيل أتحبه؟ إن أمتك ستقتله. قال: وإن شئت أريك تربة أرضه التي يقتل فيها. قال: نعم. قالت: فبسط جبرئيل جناحه على أرض كربلاء فأراه إياها، فلما قيل للحسين: « هذه أرض كربلا » شمّها، وقال: هذه والله هي الأرض التي أخبر جبريل رسول الله، وإنني أقتل فيها.

قال سبط ابن الجوزي: وفي رواية، قبض منها قبضة فشمّها (٢). وأخرج هذا الحديث الروداني في جمع الفوائد (٣) نقلاً عن معجم الطبراني الكبير.

<sup>(</sup>۱) تاريخ ابن عساكر، ترجمة الحسين عليه الماكر، ترجمة الحسين عليه الماكرة خواص الأمة، ص ١٤٢. (٣) جمع الفوائد ٢/٣٣٩ـ٣٤.

#### مصادر الحديث

أخرج هذا الحديث جماعة من أهل الحديث والتاريخ منهم:

1 - ابن سعد في الطبقات الكبير في ترجمة الحسين عليه من الطباطبائي الطباطبائي الطبقات الكبرى، الطبقة الخاصة من الصحابة، بحق محمد ابن السلمى.

٢ ـ ابن عبد ربه في العقد الفريد ٢٨٣/٤.

۱۱ الذهبي في ميزان الاعتدال ۱/۸

٤ ـ ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، ص ١٧٨ نقلاً عن البغوي.

۵ ـ المحب الطبري في ذخائر العقبي، ص ١٤٧.

٦ - المتقي الهندي في كنز العمال ١١١/١٣، وفي منتخب كنز العمال بهامش
 مسند أحمد ٥/

٧ - الشبلنجي في نور الأبصار، ص ١١٦.

◄ - أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة برقم ١٣٩١.

٩ - الترمذي في الجامع الصحيح ٢٢٠/٥.

1٠ - ابن الأثير في جامع الأصول ١٣/٢.

11 - ابن الجوزي في التبصرة ١٢.

17 - البوصيري في إتحاف السادة المهرة ١٢.

### الحديث الخامس:

أخرج ابن عساكر في تاريخه في ترجمة الحسين الله الله عليه [وآله] وسلم نائماً بن أبي هند عن أبيه عن أم سلمة، قالت: كان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم نائماً في بيتي، فجاء الحسين، قالت: فقصد الباب، فسبقته على الباب مخافة أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فيوقظه، قالت: ثم غفلت في شيء فدب فدخل، فقعد على بطنه، قالت: فسمعت نحيب رسول الله صلى الله عليه [وآله]

وسلم، فجئت فقلت: يا رسول الله، والله ما علمتُ به؟ فقال: إنما جاءني جبر ثيل الله وسلم، فجئت فقلت: إن أمتك ستقتله، ألا أريك وهو على بطني قاعد، فقال لي: أتحبه؟ فقلت: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، ألا أريك التربة التي يُقتل بها؟ فقلت: بلى. قال: فضرب بجناحه فأتى بهذه التربة. قالت: فإذا في يده تربة حمراء وهو يبكي ويقول: يا ليت شعري من يقتلك بعدي؟!(١)

### مصادر الحديث :

أخرج هذا الحديث من الحفاظ جماعة، منهم:

1 - الطبراني في المعجم الكبير ٢٣٨/٢٣، برقم ٦٣٧ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم سلمة، وسبق له أن ذكره برقم ٢٨١٩.

٢ ـ الهيئمي في مجمع الزوائد ١٨٨/٩.

٣ ـ الزرندي في نظم درر السمطين، ص ٢١٥.

والآن فليلاحظ القارئ أحاديث أم سلمة رضي الله عنها، فسيجد كل حديث يحكى عن واقعة معينة غير التي يعنيها الحديث الآخر.

ففي الحديث الأول: كان النبي عَلَيْلاً نائماً في بيتها، فاستيقظ وهو خاثر، ثم نام واستيقظ وهو خاثر، ثم نام واستيقظ وهو فزع وفي يده تربة حمراء يقلّبها... الخ. وفي هذا الحديث لم يكن الحسين حاضراً.

وفي الحديث الثاني: أمرها النبي عَيَّنِهُ أن لا يلج عليه أحد، فجاء الحسين وأرادت منعه فسبقها ودخل، وطال الزمن حتى خافت أن يكون النبي عَيَّبُهُ وجَدَ عليها، فتطلّعت من الباب ثم انتظرت، إلى أن أمرها بالدخول، فأخبرته بتطلّعها وبالذي رأته من حاله، فأخبرها بحديث جبرئيل المن وحمله من تربة الحسين إليه.

وفي الحديث الثالث: كان الحسن والحسين يلعبان في بيتها بين يدي النبي عَبِينَهُ، فنزل جبريل عليه ، وأخبره بقتل أمته لابنه الحسين، ثم أتاه بتربته فشمها، وأعطاها لأم

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر، في ترجمة الحسين اللين اس ١٧٨.

سلمة، وقال : إذا تحولت دماً فاعلمي أنه قد قُتل، فجعلتها في قارورة...

وفي الحديث الرابع: كان جبريل عند النبي عَلَيْنَ ، وكان الحسين معها، فبكى فتركته، فدنا من النبي عَلَيْنَ ، فقال جبريل: أتحبه يا محمد؟ فأجابه: نعم. فأخبره جبريل بقتل أمته له، وقال له: إن شئت أريتك من تربة الأرض التي يُقتل فيها، فأراه إياها.

وفي الحديث الخامس: كان النبي عَلَيْ نائماً في بيتها، فجاء الحسين ليدخل، فسبقته على الباب مخافة أن يدخل على النبي فيوقظه، ثم شُغلت عنه بشي فدب ودخل فقعد على بطنه، فسمعت نحيب النبي عَلَيْ ، فجاءت معتذرة من دخوله، فأخبرها بمجي جبريل وهو قاعد على بطنه، وسأله: أتحبه؟ وقال له: ألا أريك التربة التي يُقتل فيها. ثم ضرب بجناحه، فأتى بهذه التربة فإذا في يده تربة حمراء. فهذه الأحاديث الخمسة عن أم سلمة تشير إلى تعدد الوقائع في بيتها خمس مرات، فقارن بدقة تجد ذلك بيّناً.

# ٤ - أحاديث أم المؤمنين عانشة :

لقد وقفت على أربعة أحاديث مروية عن السيدة عائشة، فيها ذكر التربة التي حملها جبريل على إلى النبي عَلَى أيضاً تدل على تعدد الواقعة في بيتها، على نحو ما مرّ عن أم سلمة، ولكن هذه غير تلك سنداً ومتناً.

# الحديث الأول :

لفظ الحديث: أخرج ابن سعد في كتاب الطبقات الكبير بإسناده عن أبي سلمة عن عائشة، قالت: كانت لنا مشربة (غرفة عالية)، فكان النبي عَلَيْهُ إذا أراد لقى جبريل لقيه فيها، فلقيه رسول الله عَلَيْهُ مرّة من ذلك فيها، وأمر عائشة أن لا يصعد إليه أحد، فدخل الحسين بن علي ولم تعلم حتى غشيها، فقال جبريل: مَن هذا؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ : ابني. فأخذه النبي عَلَيْهُ فجعله على فخذه، فقال: أما انه سيُقتل؟ فقال رسول

الله عَبَالِهُ عَبَالُهُ عَالَ: أمتك. فقال رسول الله عَبَالِهُ : أمتي تقتله؟! قال: نعم، وإن شئت أخبرتك بالأرض التي يُقتل بها؟ فأشار جبريل إلى الطف بالعراق، وأخذ تربة حمراء فأراه إياها، فقال: هذه من تربة مصرعه (١).

أقـول: وكيف لم يعرف جبريل حسيناً عليه إن في النفس لريباً من بعض الفاظ هذا الحديث.

## مصادر الحديث

أخرج هذا الحديث غير واحد من الحفاظ والمؤرخين منهم:

1 - الحافظ الطبراني في المعجم الكبير ١٠٩/٣، برقم ٢٨١٥.

٢ = أحمد بن حنبل في المسند ٢٩٤/٦، وفيه: قال وكيع ـ أحد رجال السند ـ : شك عبد الله بن سعيد، عن عائشة أو أم سلمة.

٣ ـ البيهقي في دلائل النبوة ٦/٠٧٦.

٤ ـ ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الحسين ﷺ)، برقم ٢٢٨ من طريق ابن سعد.

۵ - الخوارزمي في مقتل الحسين ١٥٩/١.

7 - الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٩٠/٣، من طريق أحمد عن عائشة وأم سلمة، ثم قال : ورواه عبد الرزاق عن أم سلمة لم يشك، ورواه ابن سعد عن عائشة، وله طرق أخرى.

٧ ـ ابن حجر في الصواعق، ص ١٩١.

▲ السيوطي في الخصائص الكبرى ٤٥١/٢، وفي جمع الجوامع ٢٦/١.

٩ ـ المتقي الهندي في كنز العمال ١٢٣/١٢، ١١١/١٣.

• 1 - الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٧/٩، وقال : رجاله رجال الصحيح. يعني رجال أحمد.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبير، ترجمة الحسين بن على عليه ، ص ٤٥.

## الحديث الثاني :

لفظ الحديث: أخرج ابن سعد في كتابه الطبقات الكبير بإسناده عن المقبري عن عائشة قالت: بيننا رسول الله على القد إذ جاء الحسين يحبو إليه فنحيته عنه، ثم قمت لبعض أمري، فدنا منه فاستيقظ يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: إن جبريل أراني التربة التي يقتل عليها الحسين، فاشتّد غضب الله على من يسفك دمه، وبسط يده، فإذا فيها قبضة من بطحاء، فقال: يا عائشة والذي نفسي بيده إنه ليحزنني، فمن هذا من أمتى يقتل حسيناً بعدي؟!(١)

### مصادر الحديث

أخرج الحديث غير ابن سعد آخرون، بعضهم رووه عن طريقه، منهم:

1 - ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام الحسين الله )، ص ١٠٨، برقم ٢٢٩.

٢ ـ المتقى الهندي في كنز العمال ١٢٧/١٢، ١٣ /١١٢.

#### الحديث الثالث

لفظ الحديث: أخرج الدارقطني في العلل بإسناده عن عائشة، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لها وهو مع جبريل في البيت: عليكِ الباب. ففعلت، فدخل الحسين بن علي، فضمّه رسول الله إليه، فقال جبريل: إنك تحبّه؟ قال: نعم. قال: أما أن أمتك ستقتله؟ قال: فدمعت عينا النبي، فقال: أتحب أن أريك التربة التي يقتل فيها؟ فتناول من الطف تربة حمراء.

### مصادر الحديث :

1 علل الدارقطني.

٢ - عيون الأخبار للداعي إدريس عماد الدين السبع الرابع، ص ٢٨

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٤٦.

## الحديث الرابع

لفظ الحديث: أخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناده عن عروة بن الزبير عن عائشة، قالت: دخل الحسين بن علي (رض) على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وهو منكب، وسلم وهو يُوحَى إليه، فنزا على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وهو منكب، ولعب على ظهره، فقال جبرئيل لرسول الله: أتحبه يا محمد؟ قال: يا جبرئيل ومالي لا أحب ابني؟ قال: فإن أمتك ستقتله من بعدك. فمد جبرئيل يده فأتاه بتربة بيضاء، فقال: في هذه الأرض يقتل ابنك هذا يا محمد، واسمها الطف. فلما ذهب جبرئيل هي من عند رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم والتربة في يده يبكي، فقال: يا عائشة، إن جبرئيل في أخبرني أن الحسين ابني مقتول في أرض الطف، وإن أمتي ستفتتن بعدي. ثم خرج إلى أصحابه وفيهم علي وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذر رضي الله عنهم وهو يبكي، قالوا : ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أخبرني جبرئيل أن ابني الحسين يُقتل بعدي بأرض الطف، وجاءني بهذه التربة، وأخبرني أن فيها مضجعه (۱).

#### مصادر الحديث

أخرج هذا الحديث:

الهيثمي في مجمع الزوائد نقلاً عن الطبراني، وقال : رواه الطبراني في الكبير
 والأوسط باختصار كثير.

٢ ـ وأخرجه المناوي في الكواكب الدرية ٥٦/١.

۳ ـ وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۱۰۸/۱۳، برقم ۲۰٦ نقلاً عن ابن سعد والطبراني.

٤ ـ والماوردي في أعلام النبوة، ص ٨٣

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير في ترجمة الحسين الله ١٠٧/٣، برقم ٢٨١٤.

#### ٥ ـ حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش:

لفظ الحديث: أخرج ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن زينب، قالت: بينا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في بيتي وحسين عندي حين درج، فغفلت عنه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فجلس على بطنه، فبال، فانطلقت لآخذه، فاستيقظ رسول الله عليه أنقال: دعيه. فتركته حتى فرغ، ثم دعا بماء فقال: إنه يصب من الغلام، ويغسل من الجارية، فصبوا صباً. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ثم قام يصلي، فلما قام احتضنه إليه، فإذا ركع أو جلس وضعه، ثم جلس فبكى، ثم مد يده فدعا الله تعالى، فقلت حين قضى الصلاة: يا رسول الله، إنى رأيتك اليوم صنعت شيئاً ما رأيتك تصنعه قبل اليوم؟

قال: إن جبرئيل أتاني فأخبرني أن هذا تقتله أمتي! فقلت: يا جبرئيل أرني تربة مصرعه. فأرانى تربة حمراء (١).

### مصادر الحديث

أخرج هذا الحديث جماعة من الحفاظ، منهم:

- الطبراني في المعجم الكبير في ترجمة الحسين، ج ٣، بتفاوت يسير وفي
   آخره: فأتاني بتربة حمراء.
  - ٢ ـ الهيئمي في مجمع الزوائد ١٨٨/٩.
  - ٣ ابن حجر في المطالب العالية /٩، نقلاً عن أبي يعلى.
- المتقي الهندي في كنز العمال ١١٢/١٣، وفي منتخب الكنز بهامش مسند أحمد ١١١/٥.
  - ٥ الداعي إدريس عماد الدين السبع الرابع في عيون الأخبار، ص ٨٢

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام الحسين عليه)، ص ١٨١.

## ٦ ـ حديث أم الفضل بنت الحارث :

لفظ الحديث: أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين بإسناده عن أم الفضل بنت الحارث، قالت: دخلت على رسول الله على يوماً بالحسين، فوضعته في حجره، ثم حانت مني التفاته فإذا عينا رسول الله على تهريقان من الدموع، قالت : قلت يا نبي الله، بأبي أنت وأمي ما لك؟ قال: أتاني جبرائيل الله فأخبرني أن أمتي ستقتل ابنى هذا فقلت: هذا؟! قال: نعم، وأتانى بتربة حمراء.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (١).

# مصادر الحديث :

أخرج هذا الحديث جمعٌ من أعلام المحدثين والمؤرخين، منهم:

1 - البيهقي في دلائل النبوة كما في أرجح المطالب، ص ٢٧٢.

٢ هابن ماجة في سننه ٢٨٩/٢، في باب تعبير الرؤيا، وأخرج صدر الحديث وقد مر آنفاً.

- ٣ ـ الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢٦٤/٣، برقم ٦١٧١.
  - ٤ ابن عساكر في تاريخه في (ترجمة الحسين عليه )، ص ١٨٣.
    - ۵ ابن كثير الشامي في البداية والنهاية ٧٠٠/٧.
      - ٣ ابن أعثم في تاريخه ٢١١/٤.
    - ٧ ـ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ص ٣٨٢.
- الذهبي في تلخيص المستدرك ١٧٦/٣، ولم يعجبه تصحيح الحاكم له فهمز في سنده، ولا ضير، فالذهبي ممن ﴿ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَي سنده، ولا ضير، فالذهبي ممن ﴿ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَيُبْصِرُونَ ﴾.
  - 9 السيوطى في الخصائص الكبرى ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ١٧٦/٣ ـ١٧٧.

- ١٠ المتقى الهندي ١٠٨/١٣ برقم ٢٠٧ نقلاً عن أبي داود والحاكم.
- 11 النبهاني في الفتح الكبير في زيادات الجامع الصغير للسيوطي ٢٢/١.
- 17 ـ الخطيب الخوارزمي في مقتل الحسين ١٦٢/١، وفيه زيادة في إخباره على المنطل... إلى أن قال: ثم هبط جبرئيل في قبيل من الملائكة قد نشروا أجنحتهم يبكون حزناً على الحسين، وجبرئيل معه قبضة من تربة الحسين تفوح مسكا أذفر (١)، فدفعها إلى النبي وقال: يا حبيب الله، هذه تربة ولدك الحسين ابن فاطمة، وسيقتله اللعناء بأرض كربلا، فقال النبي: حبيبي جبرئيل، وهل تفلح أمة تقتل فرخي وفرخ ابنتي؟ فقال جبرئيل: لا، بل يضربهم الله بالاختلاف، فتختلف قلوبهم وألسنتهم آخر الدهر.

### ٧ ـ حديث سعيد بن جمهان :

لفظ الحديث: أخرج ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن سعيد بن جمهان، أن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بتراب من تربة القرية التي قتل فيها الحسين ـ وقيل: اسمها كربلا ـ فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: كرب وبلاء (۲).

## مصادر الحديث :

أخرجه غير من ذكرنا جماعة منهم:

الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام ١١٨٣، وفي كتابه سير أعلام النبلاء ١٩٥٨.

# A - حديث أبي أمامة :

لفظ الحديث: أخرج الحافظ نور الدين الهيئمي في مجمع الزوائد عن أبي أمامة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لنسائه: لا تُبكوا هذا الصبي \_ يعني

<sup>(</sup>١) أي ظاهر الرائحة الطيبة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام الحسين علي )، ص ١٨٤.

حسيناً \_ قال : وكان يوم أم سلمة، فنزل جبريل فدخل رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم الداخل، فقال لأم سلمة : لا تدّعي أحداً أن يدخل عليّ. فجاء الحسين، فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم في البيت أراد أن يدخل، فأخذته أم سلمة فاحتضنته وجعلت تناغيه وتسكته، فلما اشتد في البكاء خلّت عنه، فدخل حتى جلس في حجر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم : إن أمتك ستقتل ابنك هذا. فقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم : يقتلونه وهم مؤمنون بي؟! قال : نعم، يقتلونه. فتناول جبريل تربة فقال : بمكان كذا

فخرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قد احتضن حسيناً كاسف البال مغموماً، فظنّت أم سلمة أنه غضب من دخول الصبي عليه، فقالت: يا نبي الله جُعلت لك الفداء، إنك قلت لنا: لا تبكوا هذا الصبي، وأمرتني أن لا أدع أحداً يدخل عليك فجاء فخليت عنه، فلم يرد عليها. فخرج إلى أصحابه وهم جلوس، فقال: إن أمتي يقتلون هذا. وفي القوم أبو بكر وعمر \_ وكانا أجرأ القوم عليه \_ فقال: يا نبي الله وهم مؤمنون؟! قال: نعم، وهذه تربته. وأراهم إياها.

قال الهيئمي: رواه الطبراني ورجاله موثقون (١).

#### مصادر الحديث :

أخرج هذا الحديث سوى من ذكرت آخرون، منهم:

الذهبي في تاريخ الإسلام ١٠/٣ بتفاوت يسير نقلا عن الطبراني، وكذلك رواه في سير أعلام النبلاء ١٩٤٣، ولم يذكر خروج النبي عَبَيْرَةُ إلى أصحابه. وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ۱۸۹/۹.

#### (Y)

# مُلُك القطر والمطر يحمل تربة الحسين في:

لقد أخرج حديث نزول ملك القطر والمطر إلى النبي عن جمع كثير من الحفاظ وأئمة السنن والتاريخ ممن لا يرقى الشك إلى روايتهم لهذا الحديث، مع أنهم رووا حديث حمل جبرئيل عن للتربة كما ذكرنا آنفا، وذلك يدل على تعدد الملائكة الذين أخبروا النبي عَن بقتل الحسين عن وحملوا له من تربته التي يُقتل عليها. ويزيد ذلك وضوحاً تعدد الرواة لكل حديث من أحاديث حمل الملائكة لتلك التربة المقدسة. وحديث ملك القطر والمطر رواه أنس بن مالك، وأبو الطفيل، وربما غيرهما لم أقف عليه عاجلاً.

# ١ ـ حديث أنس بن مالك :

أخرج ابن عساكر في تاريخه بأسانيده عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، قال: استأذن ملك القطر والمطر ربّه أن يزور النبي صلى الله عليه [واله] وسلم فأذن له. وكان يوم أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه [واله] وسلم: يا أم سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد. قال: فبينا هي على الباب إذ جاء الحسين بن علي فاقتحم ففتح الباب، فدخل فجعل يتوثب على ظهر رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم، ففتح الباب، فدخل فجعل يتوثب على ظهر رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه [واله] وسلم يلئمه ويقبّله، فقال الملك: أتحبه؟ قال: نعم. فأراه نعم. قال: إن أمتك ستقتله!! إن شئت أريتك المكان الذي يُقتل فيه؟ قال: نعم. فأراه إياها، فجاء بسهلة أو تراب أحمر، فأخذته أم سلمة، فجعلته في ثوبها.

قال ثابت: كنا نقول: إنها كربلاء (١).

### مصادر الحديث :

أخرج هذا الحديث جمع من الحفاظ والمؤرخين بألفاظ متقاربة، منهم:

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الحسين عليه )، ص ١٦٨-١٦٩.

- 1 أحمد بن حنبل في مسند أنس ٢٤٢/٣، ٢٦٥.
  - ٢ أبو نعيم في دلائل النبوة، ص ٢٠٢.
  - ٣ ـ ابن المغازلي في المناقب، ص ٢٧٦.
    - ٤ ـ ابن كثير في البداية والنهاية ٢٢٩/٦.
- ۵ ـ ابن حبان كما في موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان، ص ٥٥٤.
  - ٦ ـ الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين ١٦٠/١.
- ٧ ـ السيوطي في الخصائص ٢/٠٥٠، وفي الحبائك في أخبار الملائك، ص ٤٤.
  - ▲ الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٩٤٨، وتاريخ الإسلام ١٠٨٣.
    - ٩ ـ المحب الطبري في ذخائر العقبي، ص ١٤٦.
    - 1 الطبراني في ترجمة الحسين عليه في معجمه الكبير ١٠٦٨٠.
      - 11 ـ أبو يعلى في مسنده، ص ١٦١-١٦٢.
        - ۱۲ ـ البزار في مسنده ۲٤٧/٢.
        - ١٣ ـ القرطبي في التذكرة، ص ٥٦٣.
      - 18 ـ الشعراني في مختصر التذكرة، ص ١١٩.
- 10 الهيئمي في مجمع الزوائد ١٨٧/٩، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني بأسانيد، وفيها عمار بن زاذان، وتُقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح.

#### ٢ ـ حديث أبي الطفيل :

لفظ الحديث: أخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناده عن أبي الطفيل، قال: استأذن ملك القطر أن يسلم على النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم في بيت أم سلمة ، فقال: لا يدخل علينا أحد. فجاء الحسين بن علي رضي الله عنهما فدخل، فقالت أم سلمة: هو الحسين. فقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: دعيه. فجعل يعلو

رقبة النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ويعبث به، والملك ينظر، فقال الملك: أتحبّه يا محمد؟ قال: إي والله، إني لأحبّه. قال: أما إن أمّتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان! فقال بيده، فتناول كفّاً من تراب، فأخذت أم سلمة التراب، فصرته في خمارها، فكانوا يرون أن ذلك التراب من كربلا.

مصادر الحديث: أخرج الحديث مضافاً إلى الطبراني غيره، منهم الهيئمي في مجمع الزوائد ١٩٠/٩، وقال: وإسناده حسن.

#### (T)

# مَلُك من الصفيح الأعلى لم ينزل من قبل يحمل تربة الحسين الله عَلَيْهُ: إلى النبي عَلَيْهُ:

إن حديث نزول هذا الملك الذي لم ينزل على النبي عَيْنَ، وإخباره له بقتل الحسين الله عنه أراه تربة الأرض التي يقتل بها، فأخرج له تربة حمراء، رواه جماعة من الصحابة، منهم اثنتان من أمهات المؤمنين هما: السيدة أم سلمة والسيدة عائشة. ونظراً للتشابه في رواية الحدّث فقد شك بعض الرواة عنهما، فنسبه بعضهم إلى أم سلمة، ونسبه آخرون إلى عائشة، ومهما يكن ذلك فلا يغيّر في واقع الحديث عن الحدث شيئاً، خصوصاً إذا عرفنا أن غير أمّي المؤمنين روى ذلك كما في حديث المسور بن مخرمة، وحديثه فيه تفصيل أكثر إلا ذكر التربة، وإلى القارئ أولاً حديث أمّي المؤمنين، ثم حديث المسور.

# ١ - حديث أمّي المؤمنين :

لفظ الحديث: أخرج ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن وكيع، قال: حدثني عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عائشة أو أم سلمة \_ قال وكيع: شك هو (يعني عبد الله بن سعيد) \_ أن النبي عَبَالُهُ قال لإحداهما: لقد دخل عليّ البيت ملك لم يدخل عليّ قبلها ، فقال لي : إن ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل

بها. قالت: فأخرج تربة حمراء (١).

#### مصادر الحديث :

أخرج هذا الحديث جماعة من الحفاظ وأرباب التاريخ، منهم:

١ ـ أحمد بن حنبل في مسنده ٢٩٤/٦.

٢ ـ الطبراني في المعجم الكبير ١٠٧/٣ بسنده عن عائشة.

" - الذهبي في تاريخ الإسلام ١٠/٣، من طريق أحمد، ثم قال: رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند مثله، إلا أنه قال: « أم سلمة » ولم يشك، وإسناده صحيح، رواه أحمد والناس. وروي عن شهر بن حوشب وأبي وائل كلاهما عن أم سلمة.

وأخرجه أيضاً في سير أعلام النبلاء ١٩٥٨، وعقب عليه بقوله: بنحو ما سبق.

٤ ـ ابن كثير في البداية والنهاية ١٩٩/٨.

۵ - أبو زرعة في طرح التثريب ٤١/١.

٦ - الهيئمي في مجمع الزوائد ١٨٧/٩.

٧ - السيوطي في الحبائك في أخبار الملائك، ص ٤٤.

▲ - المتقي الهندي في كنز العمال ١١٣/١٣.

#### ٢ ـ حديث المسور بن مخرمة :

لفظ الحديث: أخرج أخطب خوارزم المؤيد الموفق بن أحمد الحنفي المتوفى سنة ٥٦٨ ه في كتابه مقتل الحسين الله أحاديث تربة الحسين الله وحمل الملائكة لها وإعطائها للنبي عَلَيْنَ فقال: وذكر الإمام أحمد بن أعثم الكوفي في تاريخه بأسانيد لله كثيرة عن رسول الله عَلَيْنَ : منها ما ذكر من حديث

ابن عباس \_ وقد مرّ \_ ومنها ما ذكر من حديث أم الفضل بنت الحرث حين

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الحسين الحِنْ ا)، ص ١٧٧.

أدخلت حسيناً على رسول الله فأخذه رسول الله ﷺ وبكى وأخبرها بقتله. وهذا أيضاً قد مرّ. ثم ذكر هبوط جبرئيل في قبيل من الملائكة وحديثه ثم حديث نزول ملك البحار نقلا عن شرحبيل بن عون، وسيأتي ذلك، ثم ذكر حديث المسور بن مخرمة فقال: وقال المسور بن مخرمة، ولقد أتى النبي عَبَالِيٌّ ملَك من ملائكة الصفيح الأعلى لم ينزل إلى الأرض منذ خلق الله الدنيا، وإنما استأذن ذلك المَلَك ربّه ونزل شوقاً منه إلى رسول الله ﷺ، فلما نزل إلى الأرض أوحى الله عزّ وجلّ إليه : أيها المَلُك أخبر محمداً بأن رجلاً من أمته يقال له يـزيد يـقتل فـرخك الطـاهر وابـن الطاهرة نظيرة البتول مريم ابنة عمران، فقال المَلك : إلهي وسيدي لقد نزلت وأنا مسرور بنزولي إلى نبيك فكيف أخبره بهذا الخبر، ليتني لم أنزل عليه، فنودي الملك من فوق رأسه: أن امضِ لما أمرت، فجاء وقد نشر أجنحته حتى وقف بين يديه، فقال: السلام عليك يا حبيب الله إنى استأذنت ربّى في النزول إليك فليت ربّى دقّ جناحي ولم آتك بهذا الخبر ولكني مأموريا نبي الله. إعلم أن رجلاً من أمتك يقال له يزيد يقتل فرخك الطاهر ابن فرختك الطاهرة نظيرة البتول مريم ابنة عمران ولم يمتّع من بعد ولدك، وسيأخذه الله معافصة على سوء عمله فيكون من أصحاب

# مصادر الحديث :

أخرج الحديث \_كما قدمنا \_الخطيب الخوارزمي في مقتل الحسين عليه، نقلاً عن تاريخ ابن أعثم بأسانيد كثيرة (٢).

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين علي ١٦٢/١.

# ملك البحار يحمل تربة الحسين ﷺ إلى النبي ﷺ:

لفظ الحديث: قال شرحبيل بن أبي عون: إن المَلَك الذي جاء النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم إنماكان ملك البحار، وذلك أن ملكاً من ملائكة الفراديس نزل إلى البحر، ثم نشر أجنحته عليه، وصاح صيحة قال فيها: يا أهل البحار، البسوا ثياب الحزن، فإن فرخ محمد مقتولٌ مذبوح.

ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال: يا حبيب الله، تقتتل على هذه الأرض فرقتان من أمتك، إحداهما ظالمة متعدّية فاسقة، تقتل فرخك الحسين ابن ابنتك بأرض كرب وبلاء، وهذه التربة عندك. وناوله قبضة من أرض كربلاء، وقال له : تكون هذه التربة عندك حتى ترى علامة ذلك. ثم حمل ذلك الملك من تربة الحسين في بعض أجنحته، فلم يبق ملك في سماء الدنيا إلا شمّ تلك التربة، وصار له عنده أثر وخبر.

قال: ثم أخذ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم تلك القبضة التي أتاه بها الملك، فجعل يشمّها ويبكي، ويقول في بكائه: اللهم لا تبارك في قاتل ولدي، وأصله نار جهنم. ثم دفع تلك القبضة إلى أم سلمة وأخبرها بقتل الحسين بشاطئ الفرات، وقال: يا أم سلمة، خذي هذه التربة إليك، فإنها إذا تغيرت وتحولت دماً عبيطاً فعند ذلك يقتل ولدي الحسين.

#### مصدر الحديث :

أخرج الموفق بن أحمد الخوارزمي في مقتله نقلاً عن تاريخ ابن أعثم الكوفي وقال : ذكره بأسانيدكئيرة (١).

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين علي ١٦٢/١.

#### ((A))

# جميع ملائكة السماوات يحملون تربة الحسين 😅 إلى النبي 🚉:

لفظ الحديث : أخرج الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين في حديث طويل، ذكر أنه أخرجه ابن أعثم الكوفي في تاريخه بأسانيد له كثيرة، جاء فيه :

فلما أتى على الحسين من ولادته سنة كاملة هبط على رسول الله اثنا عشر مَلكاً على صور شتى... ثم ذكر صورهم ـ محمرة وجوههم، قد نشروا أجنحتهم وهم يقولون: يا محمد، سينزل بولدك الحسين ما نزل بهابيل من قابيل، وسيُعطى مثل أجر هابيل، ويحمل على قاتله مثل وزر قابيل.

قال: ولم يبقَ في السماء ملَك إلا ونزل على النبي عَنِيه بالحسين، ويخبره بثواب ما يعطى، ويعرض عليه تربته، والنبي عَبَيْهُ يقول: اللهم اخذل من خذله، واقتل من قتله، ولا تمتعه بما طلبه.

قال: ولما أتت على الحسين من مولده سنتان كاملتان خرج النبي عَيَابً في سفر (١)، فلما كان في بعض الطريق وقف فاسترجع و دمعت عيناه، فسُئِل عن ذلك؟ فقال: هذا جبرئيل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلاء، يُقتل فيها ولدي الحسين ابن فاطمة، فقيل: مَنْ يقتله يا رسول الله؟ فقال: رجل يقال له يزيد، لا بارك الله في نفسه، وكأني أنظر إلى منصرفه ومدفنه بها، وقد أهدي رأسه، والله ما ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه، يعني ليس في قلبه ما يكون بلسانه من الشهادة.

قال: ثم رجع النبي عَلَيْقِهُ من سفره ذلك مغموماً، فصعد المنبر فخطب ووعظ، والحسين بين يديه مع الحسن، فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمني على رأس

<sup>(</sup>١) لقد مرّ في حديث ابن عباس في حمل جبرئيل للتربة ذكر هـذا السـفر وتـاريخه، وخـطبة النبي عَلِيْوَلَهُ بتفصيل أوفى، فلا حاجة إلى إعادته، فراجع.

الحسين ، ورفع رأسه إلى السماء، وقال: اللهم إني محمد عبدك ونبيّك، وهذان أطائب عترتي، وخيار ذريتي وأرومتي، ومَن أخلفهما في أمتي، اللهم وقد أخبرني جبرئيل بأن ولدي هذا مقتول مخذول، اللهم فبارك لي في قتله، واجعله من سادات الشهداء، إنك على كل شيء قدير، اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله.

قال: فضج الناس في المسجد بالبكاء، فقال النبي عَلَيْنَ : أتبكون ولا تنصرونه، اللهم فكن له أنت وليّاً وناصراً (١).

#### مصادر الحديث :

لقد ذكرنا لفظ الحديث نقلاً عن الخوارزمي الحنفي، وهو حكاه عن ابن أعثم الكوفي في تاريخه، ولئن كان قد ورد في هذا الحديث ذكر النبي عَلَيْنَ أن قاتل الحسين هو يزيد لا بارك الله فيه، فقد ورد ذلك في حديث لمعاذ بن جبل، رواه عن النبي عَلَيْنَ ، وإن صدق ظنّي فإن بعض أسانيد ابن أعثم لرواية الحديث السابق كانت تنتهى إلى معاذ، وإليك حديثه:

أخرج الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن معاذ بن جبل أخبره قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم متغيّر اللون، فقال: أنا محمد أُتيتُ فواتح الكلام وخواتمه، فأطيعوني ما دمتُ بين أظهركم، وإذا ذُهبَ بي فعليكم بكتاب الله، أحلّوا حلاله، وحرّموا حرامه، أتتكم الموتة، أتتكم بالروح والراحة، كتاب من الله سبق، أتتكم فتن كقطع الليل المظلم، كلما ذهب رُسُل جاء رسل، تناسخت النبوة فصارت ملكاً، رحم الله من أخذها بحقها، وخرج منها كما دخلها، أمسِك يا معاذ وأحصِ. قال: فلما بلغت خمسة قال: يزيد لا يبارك الله في يزيد. ثم ذرفت عيناه، فقال: نُعي إليّ حسين وأُتيت بتربته وأُخبرت بقاتله، والذي نفسي بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين المن ١٦٣/١.

يمنعونه إلا خالف الله عز وجل بين صدورهم وقلوبهم، وسلّط عليهم شرارهم، وألبسهم شيعاً. ثم قال: واها لفراخ آل محمد من خليفة مستخلف مترف، يقتل خلفي وخلف الخَلف.

أمسِك يا معاذ، فلما بلغت عشرة قال: الوليد اسم فرعون هادم شرائع الإسلام، بين يديه رجل من أهل بيته ليسل الله سيفه ولا غماد له، واختلف الناس فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه، ثم قال: بعد العشرين ومائة موت سريع وقتل ذريع، ففيه هلاكهم، ويلي عليهم رجل من ولد العباس. ثم قال: ولفظهما واحد\_يعني السندين المار ذكرهما أول الحديث (١).

وهذا الحديث في جو صدوره العام هو عين جو صدور الحديث السابق، فاقرأ وقارن تجد ملامح الشبه بينهما ظاهرة، إلا أن في حديث معاذ هنا بعض الجهات، فتركت الفجوات بينة، فمثلاً في الحديث السابق ذكر حديث الثقلين كما هو مستفيض (كتاب الله وعترتي)، أما في حديث معاذ فليس فيه ذكر للعترة، مع أن جو الصدور هو التأثر والانفعال لما يصيب العترة، وفي تهديده وتوعيده وإنذاره بالشر لمن لا ينصر الحسين يكفي في الدلالة على أنه أوصى بالعترة كما أوصى بالكتاب، إلا أن رواة السوء حذفوا ذلك. ومهما يكن فقد ذكروا أن حديث معاذ هذا حديث موضوع، مع أنه قد أخرجه غير الطبراني جماعة من الحفاظ وأرباب الحديث كالهيئمي في مجمع الزوائد، والسيوطي في الجامع الكبير، والمتقي الهندي في كنز العمال نقلاً عن الديلمي وغيرهم (٢).

أقسول: لا يجدي تخريج جميع أصحاب الصحاح والسنن ـ لو أخرجوه ـ لا لأن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات (٣)، ولا لأن ابن عراق الكناني ذكره في تنزيه

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ٢٠/٣٣، برقم ٥٦. (٢) مجمع الزوائد ١٩٠/٩، كنز العمال ١٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) الموضوعات /٤٦\_٤٥.

الشريعة (١)، بل إن الآفة الوحيدة التي فيه هو أن من رجال إسناده الحسن بن عباس الرازي، وهو إمامي، وقالوا فيه: إنه كان يضع الحديث!

هذه جملة من أحاديث التربة (الحسينية) التي حملها مراراً جبرئيل الروح الأمين ، ومرة ملك القطر، وثالثة ورابعة ملائكة آخرون، حتى إن حديثها من الاستفاضة والشهرة مما لا يسع إنكاره.

وشمّها النبي الكريم عَلَيْهُ، وانبجست عيناه بالدموع، لما يجري عليها من الخطب الفظيع، وروى حديثها أكثر من عشرة من أعلام الصحابة فيما وقفت عليه، وربّما فاتني غيرهم، ويكفي رواية الإمام أمير المؤمنين الله وثلاث من أمهات المؤمنين، وثلاث من أمهات المؤمنين، وبقيتهم من عليّة الصحابة المشهورين.

ولقد رووا ذلك في أزمنة متفاوتة، وأماكن مختلفة، ووقائع متعددة، أفلا يدل ذلك على مدى الاهتمام؟ ألا يدل على عظيم فضلها؟ ألا يدل على شرف تربتها؟ وهي الوحيدة التي جاء فيها ما ذكرناه، ولم تحض تربة أخرى بمئل تلك الخاصة مهما بلغت قدساً وطهارة.

فهل من لوم على من حمل منها شيئاً اتّخذه مسجداً له يسجد لله تعالى عليه في صلاته؟

وهل من عجَب لو ورد في فضل السجود عليها أنه يخرق الحُجُب السبع؟ وهل من غرابة لو أودع الله تعالى فيها خصائص من رحمته، فجعل فيها الشفاء؟

إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه في المبحث الخامس.

فلماذا التهريج والتهريف، والافتراء والتخريف على من رأى فيها ولها غاية التعظيم والتشريف؟

وكل ما ذكرناه من أحاديث \_ وما لم نذكره \_ إنما ينبئ عن قداستها يوم كان الحسين حيّاً، ولم يجرِ عليه وعليها ما جرى من فادح الخطب بشهادته، حيث سالت عليها تلك الدماء الطاهرات، وضمّت تلك الأعضاء المقطّعات، لله أي دماء تلك التي كان رسول الله عَلَيْ يلتقطها بنفسه كما صح في حديث حبر الأمة عبد الله بن عباس، وهو من الأحاديث الصحيحة كما نص على ذلك غير واحد كما سيأتي في قائمة مصادره، فاقرأ الحديث، وتابع أسماء من أخرجه.

أخرج ابن سعد في كتابه الطبقات الكبير بإسناده عن ابن عباس، قال : رأيت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار، وهو قائم أشعث أغبر، بيده قارورة بها دم، فقلت : بأبي وأمي، ما هذا؟ قال : دم الحسين وأصحابه، أنا منذ (اليوم) ألتقطه.

قال: فأحصى ذلك اليوم، فوجده قُتل في ذلك اليوم (١١).

#### مصادر الحديث :

أخرج هذا الحديث جمع من الحفاظ، وكلهم أئمة في الحديث والتاريخ والسِير ، نيفوا على العشرين فيما أحصيت، وربما فاتني أكثر من ذلك، وإلى القارئ كشفاً بأسمائهم ومؤلفاتهم، وكلهم من أهل السنة:

احمد بن حنبل: في المسند ٢٤٢/١، وقال الألباني: وإسناده صحيح، وفي ١٣٨٢، وفي كتاب فضائل الصحابة برقم ١٣٨٠، ١٣٨١.

۴ = عبد بن حميد في مسنده.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبير في ترجمة الحسين الثيلا، ص ٤٧.

- ٣ ـ الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٣٩٧/٤ وصححه على شرط مسلم.
  - ٤ البيهقى في دلائل النبوة ٦/١٧٦.
  - ۵ ـ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٤٢/١.
    - ٦ = الطبراني في المعجم الكبير برقم ٢٨٢٢.
    - ٧ ـ ابن أبي الدنيا في كتابه مقتل الحسين العليه.
      - ▲ أبو طاهر المخلص في الفوائد المنتقاة.
  - ٩ ـ الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢٦٤/٣، برقم ٢١٧٢.
- 1 الذهبي في تلخيص المستدرك بهامشه ٢٩٧/٤، وصحّحه على شرط مسلم، وفي كتابه تاريخ الإسلام ٣٤٩/٢، وفي سير أعلام النبلاء ٢١٣/٣.
  - 11 = ابن الأثير في أسد الغابة ٢٣/٢.
  - 11 ابن عبد البر في الاستيعاب ١٩٦/١.
  - 11 ابن حجر في الإصابة ٥/١٣، وفي تهذيب التهذيب ٢٥٥/٢.
- 18 ــ ابن الجوزي في التبصرة ١٣/٢، وفي كتابه في الرد على المتعصب العنيد، ص ٥٢.
  - 10 ـ ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الحسين الله ٢٦١ ـ ٢٦٢.
  - 17 ابن كثير في البداية والنهاية ١٨٠٠/، وقال: إسناده قوي.
    - 14 المزي في تهذيب الكمال ٤٣٩/٦، ٢٩٣٦.
      - 14 البوصيري في إتحاف السادة المهرة.
        - 19 ـ الهيئمي في مجمع الزوائد ١٩٤/٩.
          - إلى غير هؤلاء ممن لا نطيل بذكرهم.

### تعقيب لا بدُّ منه :

وبعد هذا الذي ذكرته عن التربة إنما نقلته من مصادر سنية بحتة، ولم يكن بينها مصدر شيعي واحد إلزاماً للخصم، وإبعاداً للتهمة، وقطعاً للمعاذير. ومع ذلك كله يقول المهوسون المهوشون: إنها من نسج الوضاعين وغلاة الشيعة!! على حد تعبير الدكتور محمد خليل هراس المدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

فهذا الرجل حقّق كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، ومعلوم أن كتاب الخصائص إنما تُذكر فيه خصائص الرسول الكريم بدءاً من حمله وولادته، إلى حين وفاته على أنه وماصاحب ذلك من آيات. وقد وصفه مؤلفه بقوله: مشتمل على ما اختص به سيد المرسلين من المعجزات الباهرة، والخصائص التي أشرقت إشراق البدور السافرة، أوردت فيه كل ماورد، ونزَّهته عن الأخبار الموضوعة وما يرد، وتتبعت الطرق والشواهد، لما ضعف من حيث السند.

وكان الكتاب قد طبع سابقاً في حيدر آباد الدكن في جزءين، ثم أعيد طبعه بمصر سنة ١٣٨٦ ـ ١٣٨٨ ه في ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور المذكور. فقدّم له بمقدمة وجيزة ، لم يذكر فيها شيئاً عن المؤلّف ولا عن المؤلّف على خلاف عادة المحققين، وإنما الذي ذكره في مقدمته هو زرع الشك مسبقاً في نفس القارئ فيما سيقرأ في الكتاب. أما الهوامش التي سوّد بها صفحات كتابه، فالغالب عليها التجريح والتهريج، لا التحقيق والتخريج، وكثير منها دفعاً بالصدر، لا حجة معقولة، ولا ذريعة مقبولة. ولست في مقام يسمح لي عرض الشواهد والنماذج، مما أتى به الدكتور من عواهن القول والزبارج، ولكن لا بدلي من عرض شاهد واحد مما طفح به كيله، فاستبان به القول والزبارج، ولكن لا بدلي من عرض شاهد واحد مما طفح به كيله، فاستبان به ميله مما يتعلق بالمقام.

لقد ذكر السيوطي في ٤٤٩/٢ باب إخباره ﷺ بقتل الحسين رضي الله عنه. وأخرج نقلاً عن الحفاظ جملة من الأحاديث النبوية في هذا الباب مما أخبر به ﷺ

بقتل الحسين ﷺ، فكان منها بعض أحاديث التربة التي مرّ ذكرها، فذكر منها أولاً حديث أم الفضل بنت الحارث وقد أخرجه نقلاً عن الحاكم والبيهقي، ثم حديث أم سلمة نقلاً عن ابن راهويه والبيهقي وأبي نعيم، ثم حديث أنس نقلاً عن البيهقي وأبى نعيم، ثم حديث أم سلمة الآخر نقلاً عن أبي نعيم. وبعد ذلك بحديثين ذكر حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي روي موصولاً عن عائشة نقلاً عن البيهقي. هذه هي الأحاديث التي ذُكرت فيها تربة الحسين ﴿ والتي حملها الملائكة إلى جدّه الرسول الكريم عَيَانَا ، وذكرها السيوطي في كتابه، وقد مرّت عندنا مع زيادة مصادر كل حديث منها مما لم يذكره السيوطي. فهلم الأن لنقرأ ماكتبه المحقق المذكور: قال تعليقاً على أول أحاديث الباب وهو حديث أم الفضل بنت الحارث: لاشك أن مقتل الحسين رضى الله عنه على تلك الصورة الإجرامية البشعة، قد أجبج العواطف وآلهبها، وهزّ الكيان الإسلامي كله هزأ عنيفاً، وكان هذا الحادث الكبير فرصة استغلها الوضاعون وغلاة الشيعة لينسجوا حوله كثيراً من الخيالات والأساطير ، ولهذا يجب أن نحتاط في قبول هذه الروايات، وأن لانقبل منها إلا ما كان موجوداً في الصحيح، كما يجب أن لا نرد منها إلا ما قام الدليل على كذبه، بأن خالف صحيحا ، أو وجد في سنده متهم بكذب. ففي هذا الحديث مثلاً والذي بعده قد يكون القدر المشترك بينها صحيحاً، وهو أن النبي عَبَالله قد أخبر بمقتل الحسين من بعده كما أخبر بمقتل كثير من أصحابه، ويكون الوضع إنما وقع في التفاصيل. فنحن نعلم أن جبريل مثلاًكم يخبر رسول الله ﷺ بمقتل الحسين إلا مرة واحدة [؟]، ومع ذلك تتعدد الروايات فيه. فمرة أم الفضل بنت الحارث، ومرة أم سلمة، ومرة أنس، ومرة عائشة، بل الحديثان عن أم سلمة يختلفان فيما بينهما، فالأول يجعل ذلك مناماً ولايذكر وجود الحسين عندها، والأخر يذكر أن الحسن والحسين كانا يلعبان في بيتها حين نزل جبريل، فهل هما واقعتان أو واقعة واحدة؟

فانظر إلى ما كتبه الدكتور المحقق [؟]، الذي حاول جاهداً الالتفاف ببراعة على مضامين تلك الأحاديث الواردة عن الرسول الكريم بَيِن في مقتل سبطه وحبيبه، فجعل المتيقن منها هو الإخبار بمقتله، على نحو سائر إخباره عن مقتل كثير من أصحابه، أما التفاصيل فقد وقع الوضع فيها [؟!]

يا لله من ضيق الصدر عند المتعصب الذي لم يستطع أن يخفي وجهه الطائفي البغيض، حين ساوى بين مقتل الحسين ومقتل غيره من سائر الصحابة، مع أنه وصف مقتل الحسين على تلك الصورة الإجرامية البشعة، وهذا مالم يصف به مقتل غيره ممن سبق ذكر قتلهم كعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وثابت بن قيس بن شماس إن صدقت جميع تلكم الأنباء، ولم يكن بعضها من الهراء، فالمساواة في الإخبار لا توجب المساواة بين الآثار، فلذلك كان في ذكر مقتل الحسين يكرر مخبراً، ويؤكد منذراً ومحذّراً من ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء، والرزية التي عظمت وجلّت على من في الأرض والسماء.

والآن إلى بعض التساؤل مع فضيلة الدكتور المحقق.

الحادث الكبير فنسجوا حوله كثيراً من الخيالات والأساطير، فإن صح زعمه فعند من كان ينفقون بضاعتهم؟ عند الحكّام وهم أولو الحول والطول، فكل أولئك هم أعداء للحسين عند الحكّام وهم أمية أو غيرهم. أم عند غيرهم ممن لاحول له ولاطول، فما أثر ذلك، والسلطات الحاكمة ضدّهم تلاحق من ينبس ببنت شفة ضد حكومتهم.

نعم لو زعم العكس لكان صحيحاً، فإن الحاكمين هم الذين اصطنعوا الوضاعين والقصاصين ليرووا الكذب للناس في تأييد سلطانهم.

٢ ـ إن تلك الأحاديث التي رواها السيوطي الشافعي، ونقلها عن الحاكم والبيهقي

وابن راهويه وأبي نعيم، بأسانيدهم عن أم الفضل وأم سلمة وأنس وعائشة. هل كان في رواتها بدءاً من السيوطي ومروراً بمن ذكرنا من الحفاظ وانتهاءاً بالصحابة المذكورين من هو مِن الوضاعين أو من غلاة الشيعة؟

" ما ذكره من ميزان لقبول تلك الأحاديث، وهو ذو كفتين، وفي كلتيهما عين وعين، حيث قال: ولهذا يجب أن نحتاط، وأن لا نقبل منها إلا ما كان موجوداً في الصحيح. أي صحيح يعنيه؟ فهل يعني به كتاب صحيح البخاري ـ كما أحسبه ـ أو الأعم منه ومن بقية الصحاح الستة؟ فكان عليه (أولاً) البيان والإفصاح عما يعنيه، ليترك لقارئيه من تابعيه وناقديه مجالاً للقبول أو الرد مع وضوح الرؤية، فيحتاط كل فريق لنفسه كما احتاط هو حين دعا إلى الاحتياط.

وكان عليه (ثانياً) أن يضمن للقارئ استيعاب (الصحيح) سواء كان صحيح البخاري بعينه أو بقية كتب الصحاح لجميع الأحاديث الصحيحة. وهذا ما لايسعه زعمه، ويأبى عليه:

أولاً: اعتراف البخاري ومسلم ـ وهما المقدّمان من بين أصحاب الصحاح ـ بأنهما لم يوردا في كتابيهما كل ما صح عندهما، فضلاً عما صح عند غيرهما.

قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: لم يستوعبا ـ البخاري ومسلم ـ الصحيح في صحيحهما، ولا التزما بذلك، فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح لحال الطول. وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ـ أي في جامعه الصحيح ـ إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه (١).

وقال ابن حجر في مقدمة فتح الباري : روى الإسماعيلي عنه ـ أي البخاري ـ قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر (٢).

<sup>(</sup>۱) علوم الحديث، ص ۹۱.

وثانياً: وجود الكتب المستدركة على الصحيحين، وهما خيرة الصحاح عندهم، وخذ مثلاً على ذلك الكتب التالية:

أ ـ المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، وهو مطبوع في أربعة أجزاء، وبهامشه تلخيص المستدرك للذهبي.

ب ـ المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي ذر الهروي، وهو كالمستخرج على كتاب الدارقطني الآتي.

ج - كتاب الإلزامات، للحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن الدارقطني (١).

ورحم الله عبد الوهاب بن سكينة شيخ ابن أبي الحديد المعتزلي، فقد سأله تلميذه المذكور، وهو يقرأ عليه من كتاب الواقدي خبر مواساة الإمام أمير المؤمنين الله للنبي عَلَيْهُ يوم أحد، فسأله عن الخبر، فقال: هذا خبر صحيح.

فقال ابن أبي الحديد: فقلت: فما بال الصحاح لم تشتمل عليه؟

قال: أو كلما كان صحيحاً تشتمل عليه كتب الصحاح؟ كم قد أهمل جامعو الصحاح من الأخبار الصحيحة ؟(٢).

إذن لا معنى لقوله ذلك.

ونعود إلى الكفة الأخرى في ميزانه حيث قال: يجب أن لا نرد منها ـ من تلك الأحاديث ـ إلا ما قام الدليل على كذبه، بأن خالف صحيحاً، أو وجد في سنده متهم بكذب.

فنسأله: هل أن تلك الأحاديث الواردة في قتل الحسين عليه ، ورواها السيوطي نقلاً عن الحفاظ الآخرين، وهم بأسانيدهم عن أولئك الصحابة بما فيهم أمّي

<sup>(</sup>١) الحديث والمحدثون، ص ٤٠٨-٩-٤ لمحمد محمد أبو زهو.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣٧٢/٤.

المؤمنين أم سلمة وعائشة في روايتها من هو متهم بكذب؟ أو قام الدليل على كذبه؟ لماذا لم يفصح عن ذلك؟

**٤ ـ لقد ذكر أن المتيقن ربّما هو القدر المشترك بين تلك الأحاديث، وهو الإخبار** بمقتل الحسين عليه ، وإنما الوضع في التفاصيل! فهلا أبان لنا عن أمارات الوضع في تلك التفاصيل؟

• القد زعم قائلاً: فنحن نعلم أن جبريل مثلاً لم يخبر رسول الله عن بمقتل الحسين إلا مرة واحدة، ومع ذلك تتعدد الروايات فيه، فمرة أم الفضل بنت الحارث ، ومرة أنس، ومرة عائشة، بل الحديثان عن أم سلمة يختلفان فيما بينهما، فالأول يجعل ذلك مناماً [!] ولايذكر وجود الحسين عندها، والآخر يذكر أن الحسن والحسين كانا يلعبان في بيتها حين نزل جبريل، فهل هما واقعتان أم واقعة واحدة ؟ ونحن من حقنا أن نسأله عن مصدر علمه بنزول جبريل مرة واحدة، من أين أتاه؟ ولماذا احتجنه لنفسه، ولم يكشف عنه لقرائه؟ فإن كان من تلك الأحاديث التي علق عليها، فهي توحي بأن النزول كان مكرراً، لاختلاف الزمان والحال. وإن كان من غيرها لماذا يفصح عن منشأ علمه؟

ثم إن سلّمنا له زعمه \_ ولانسلّم \_ فتعدد الرواة للحديث الواحد ليس بعزيز، على أن المقام ليس من ذلك القبيل، بل تعدد الرواة والروايات ظاهر في تعدّد المرات التي نزل فيها جبريل الله مخبراً ومعزياً، وحاملاً للتربة، لاختلاف الأحوال والأزمان كما مر تفصيل ذلك سابقاً، فراجع.

وأحاديث نزول جبريل المؤمنين الله بن عباس والمسور بن مخرمة وسعيد أحاديثهم كل من أمير المؤمنين الله وعبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وسعيد بن جهمان وغيرهم، وقد مرت بألفاظها مع الإشارة إلى أسانيدها ومصادرها.

وأزيده علماً أن جبريل الله لم يكن وحده من الملائكة نزل في ذلك، بل نزل

ملك المطر ـ القطر ـ وملك البحار، وملك من الصفيح الأعلى لم ينزل قبل ذلك، وأخيراً جميع ملائكة السماوات، كل أولئك نزلوا على رسول الله على يخبرونه بمقتل الحسين الله على ويحملون إليه شيئاً من تربته.

وأخيراً فلتسخن أعين النصاب الذين يهرفون بما لايعرفون، فليس تعدد نزول الملائكة على النبي عَيَّنَ لمجرد الإخبار، فإن ذلك حصل بأول مرة نزل فيها جبرئيل الله وإنما ذلك تكريماً للنبي الكريم وتعظيماً لشأن الحسين العظيم، وفي ذلك نحو مواساة منهم لتخفيف وقع المصاب الأليم، وغير ذلك مما يحمل على الإذعان والتسليم لما يحمل في تكراره من معانى التكريم.

فأحاديث التربة وحمل الملائكة لها على اختلافهم، وتفاوت زمان نـزولهم، وتعدد الرواة لها من الصحابة، وفيهم من أمهات المؤمنين ثلاثة، ثم تخريج الحفاظ لتلك الأحاديث وجميعهم من أهل السنة، فجميع ذلك يدفع أن يكون للوضاعين أو لغلاة الشيعة أي دور فيها.

وللقارئ أن يقرأ ذلك بتفهم ويفهم، ثم عليه أن ينصف بلا تحكم ويحكم، ليرى أي الفريقين أهدى سبيلا.

هذا نمط واحد من أنماط تعامل المحقق المذكور، والحامل لقب الدكتور (١) مع متون الأحاديث التي تخص أهل البيت المنظن أما إذا أعوزته الحجة فدفعاً بالصدر مع رجال الأسانيد، فكم من حديث غمز في سنده لوجود رجل فيه همز ولمز من بعض أثمة الجرح والتعديل، غافلاً أو متغافلاً عن أن الرجل من رجال الصحيحين عند قومه، فما رأيه في نماذج من أولئك المغموزين:

<sup>(</sup>١) رحم الله الشيخ محمود أبو ريّة، فقد قال في كتابه (شيخ المضيرة)، ص ٧ عن لقب (الدكترة) وضياعه في مصر : على أن هذا اللقب قد هان أخيراً في بلادنا حتى فقد معناه المعروف عند غيرنا.

- ١ معروف بن خربوذ: لاحظ ١٢٧/١، والرجل من رجال مسلم في الصحيح كما
   في الجمع بين رجال الصحيحين ٥٢٦/١.
- الجمع بين رجال الصحيحين ١١٦/١. والرجل من رجال الصحيحين كما في الجمع بين رجال الصحيحين ا/١٠٧٠.
- الجمع بين رجال الصحيحين ١٨١/١. والرجل من رجال الصحيحين كما في الجمع بين رجال الصحيحين كما في
- ع مسالم بن أبي الجعد: لاحظ ٢٤٩/٢، والرجل من رجال الصحيحين كما في الجمع بين رجال الصحيحين كما في الجمع بين رجال الصحيحين ١٨٨/١.
- ۵ سعيد بن أبي سعيد : لاحظ ٢٥٠/٢، والرجل من رجال الصحيحين كما في الجمع بين رجال الصحيحين ٢٥٠/٢.
- ٦ = يحيى بن عبد الله: لاحظ ٢٦٠/٢، والرجل من رجال الصحيحين كما في الجمع بين رجال الصحيحين ا/٥٦٣.
- ◄ عبد الله بن لهيعة : لاحظ ٢١٧/٢، والرجل من رجال الصحيحين كما في الجمع بين رجال الصحيحين ١٨٧٨.
- ♣ =جعفر بن أبي وحشية : لاحظ ٣١٨/٢، والرجل من رجال الصحيحين كما في الجمع بين رجال الصحيحين 19/1.
- ٩ ـ ثمامة حفيد أنس بن مالك: لاحظ ٢ /٣٢٨، والرجل من رجال الصحيحين كما في الجمع بين رجال الصحيحين ٦٧/١.
- ا معمر بن راشد الحداني : لاحظ ٣٢٨/٢، والرجل من رجال الصحيحين كما في الجمع بين رجال الصحيحين ٥٠٦/١.
- 11 ـ قتادة بن دعامة : لاحظ ٣٢٩/٢، والرجل من رجال الصحيحين كما في الجمع بين رجال الصحيحين كما في

هؤلاء أكثر من عشرة من عشرات أمثالهم، وعلى رأي المحقق يجب أن ننبذ ما رواه هؤلاء في الصحيحين، وهذا ما لا يذعن له، لأنه أخرج البخاري حديثهم وروى عنهم، ومن روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة كما يقول المقدسي، ومن روى عنه الشيخان فقد قفز القنطرة كما يقول الذهبي في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي المدني، قال: ووثقه الناس واحتج به الشيخان وقفز القنطرة. ياسلام؟

#### «T»

#### أنمة أهل البيت ﷺ والتربة الحسينية :

لو أجرينا كشفاً شاملاً لجميع ما وردعن أئمة أهل البيت المنظن في خصوص التربة الحسينية، لوجدنا أن أكثر ما وردعنهم المنظن في ذلك، هو ما وردعن الإمام الصادق المنظن.

ولاغرابة في ذلك إذا لاحظنا أيام الحاكمين في عهودهم، فإن من قرأ تاريخ الأثمة الجين من بعد واقعة الطف عام ٦٦ ه حتى عصر الغيبة سنة ٢٦٠ ه، وماجرى فيها من فجائع الأيام على الأئمة الجين من جور الحكام المتسلطين، يجد لكل إمام دوراً متميزاً في أداء وظيفته، وتبليغ دعوته، وإرشاد شيعته إلى الالتفاف حول قضية الحسين الجين، بأساليب شتى حسب مقتضيات الظرف والحكم الذي عاشوا فيه.

فمثلاً نجد الإمام زين العابدين الله وهو ممن حضر الواقعة الأليمة يوم كربلاء واكتوى بنارها، ورأى فيها أباه وأهل بيته وأنصاره مجزّرين كالأضاحي على صعيد واحد، تسفي عليهم الرياح، وتصهرهم الشمس مرمّلين بدمائهم. ورأى عمّاته وأخواته سبايا يساق بهن معه من بلد إلى بلدكما يفعل ذلك بسبايا الكفار. ورأى في الكوفة في مجلس ابن زياد ما لا تبرك عليه الإبل، فابن مرجانة وابن عبد بني علاج ينكت بالقضيب ثغر سبط الرسول وريحانته، ولامن مستنكر ولا مستعظم، إلا مايحكى عن زيد بن أرقم وقد دُفع في قفاه وأُخرج من المجلس إن صح ذلك.

ورأى في الشام ما لم يره قبلها من خروج رايات وطبول تدق شماتة بقتل أبيه الحسين الله ، ثم :

رأى ابن ميسونَ سليل العهرِ في نشوة الصهبا وخمر النصرِ كل ذلك رآه وقاسى آلامه.

ولما عاد إلى المدينة لم يمضِ عام حتى رأى جند الشام بقيادة مسرف بن عقبة يستبيح مدينة جدِّه، ويفتك بأهلها، ويذيقهم أسوأ العذاب، من قتل ذريع، وفتك مريع تُستباح فيه الأعراض، حتى قيل: إن أكثر من ألف بكر ولدت من غير زوج. ولم يمضِ عام ثالث حتى طرق سمعه استباحة الجيش الأموي لحرمة البلد الحرام والبيت الحرام، فرموا الكعبة بالمنجنيق، فاحترقت وتصدَّعت أركانها. وتلكم سنى حكم يزيد بن معاوية وأيام مروان كلعقة الكلب أنفه.

وهكذا عاش الإمام زين العابدين على طيلة حياته يقاسي مآسي الأمويين، وهم (كلما مات هرقل قام هرقل) لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعيئون في الأرض فساداً، ويقتلون النفس التي حرَّم الله بغير حق. فمن كان هكذا وهو لا تبارحه الفكرة في ليله ونهاره، لم يكن من المتوقع أن يعلنها شعواء على يزيد وأتباعه، بل لا بدله من نهج يدفع عنه الخطر مع الحفاظ على أداء رسالته، لذلك رأيناه اتخذ خير وسيلة لأداء رسالته الإصلاحية وأنجح السبل الناجعة، من غير أن يئير عليه نقمة الحاكمين، فكان له ما أراد.

إذ اتخذ نهجا لإرشاد الناس ـ ربما توحد فيه ـ وذلك عن طريق التربية العملية على وفق النهج الاسلامي، وبأسلوب هادئ ورصين، هو أبعد ما يكون عن مؤاخذة السلطات، لذلك كان في مأمن من شرهم، وذلك عن طريقين.

ا = إتخذ من المحراب والدعاء وسيلة مثلى لتهذيب النفوس، ومن خلال الدعاء كان يبث تعاليمه الإصلاحية. **٢ ـ إ**تخذ من شراء العبيد والجواري وعتقهم وسيلة أخرى لنشر نتاج ذلك التهذيب.

لذا كان في محراب العبادة ينبوع حكمة ورحمة، يفيض على ورّاده، ورواده من أهله وذويه، وشيعته ومحبيه، وعبيده وجواريه، وحتى من يتصل به أو بهم من أعدائه ومناوئيه. ولا تزال الصحيفة السجادية وباقى أدعيته نبراس علم وهدى.

كما كان في عتقه كل عام في آخر شهر رمضان في ليلة الفطر لعبيده وجواريه ممن اشتراهم في عامه ذلك وربّاهم بتربيته، ففي تخلية سراحهم عتقاء عليهم آثار نعمته، فيذهبوا في فسيح الأرض وفجاجها ألسن ثناء كدعاة ومبلغين، ينشرون أخباره، ويذيعون آثاره، دون أن يثير رهجا بقيا عليه، ومن خلال تلك السيرة العطرة كان هو أيضاً لا يبارح البكاء على أبيه الحسين في فيشد أنظار شيعته ومواليه إليه، فيتحدثون بذلك، حتى إذا قال له أحدهم في ذلك شيئاً، أجابهم بما يصور لهم عظم المأساة، وأنها لا تُنسى، ولا ينبغي أن تنسى، فهو بذلك يثير حوافز على التمسك بها. وكان من شدهم إلى قضية سيد الشهداء الحسين في أيضاً اتخاذه السجود على تربته.

فقد روى الحافظ ابن شهراشوب في كتابه المناقب، قال: كانت له ـ للأمام علي بن الحسين ـ خريطة فيها تربة الحسين، إذا قام في الصلاة تغير لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقاً (١).

أما ابنه الأمام الباقر الله فقد كان في زمان كثر الضغط فيه من الأمويين عليه وعلى العلويين، لذلك نجده اتخذ من نشر الحديث سبيلاً إلى تبليغ رسالته الاصلاحية، وذلك عن طريق تهذيب رواده من سائر المسلمين بارتشاف منهل العلم والمعرفة. وكان يفضي إلى شيعته من العراقيين وغيرهم بأحاديث حول زيارة الحسين

<sup>(</sup>١) المناقب ٢٥١/٢.

عنه وفضل تربته، وفضل إحياء الذكرى المفجعة، ولقد جاء في حديثه مع محمد بن مسلم وقد شكا إليه الغربة وبعد المشقة وقلة القدرة...

إلى أن قال له: هل تأتى قبر الحسين عليه؟ قال: نعم، علخوف ووجل.

هكذاكانت زيارة الحسين على الذلك كان الإمام الباقر على يصف لشيعته فضل الزيارة، وفضل الاستشفاء بالتربة، وفضل البكاء عليه واتخاذ المأتم، حتى إنه أوصى ولده الإمام الصادق على أن يوقف له كذا مالاً لنوادب يندبنه أيام الموسم عشر سنين (١).

ومن الواضح أن تلك الوصية في تحديدها الزماني والمكاني لها بُعد إعلامي كبير ، فهي وسيلة إعلامية تلفت أنظار المسلمين الذين جاءوا من كل فج عميق إلى ما تقوله تلكم النوادب، من تعداد المناقب والمصائب، ومن لم يكن يعرف عن الإمام شيئاً فسوف يسأل عن السبب، لأن أيام منى هي أيام العيد، وهي أيام أكل وبعال كما في الحديث، فما بال النوادب؟ ولماذا تلك الندبة؟

وسوف يحصل على الجواب، وهكذا تكون تلك الوسيلة الإعلامية أتت ثمارها وبمنأى عن منع الأمويين، لأنها لا تشكل في نظرهم خطراً عليهم لو التفتوا إليها، وأنّى لهم الإلتفات، وهم أهل لهو ولعب في سائر أوقاتهم، فضلاً عن أيام منى، وأخبار شعراء الغزل مع نسائهم في تلك الأيام مبثوثة في كتاب الأغانى وغيره.

أما الإمام الصادق على أكثر الأثمة مجالاً في بتّ علومه، لأنه أطول الأثمة عمراً، ولأنه عاش فترة وسعته طمأنينة وأمناً. فكانت في آخر الحكم الأموي وأول الحكم العباسي، وفي تلك الفترة بينما كان كل من رجاله الحاكمين مشغولاً بنفسه، ليوطد سلطانه، كان الإمام الصادق على منصرفاً إلى تأسيس حلقات علمية، يصرّف شؤونها جهابذة تلامذته في شتى فنون العلم والمعرفة، فبث من علومه ما وسع في مأمن من

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ٥٨/٦، الكافي ٢٦٠/١.

الحاكمين الظالمين، لذلك كان نصيب ما بنَّه من الحديث حول التربة الحسينية كثيراً، فهو أكثر مما جاء عن غيره، وكذلك كانت أحاديثه التي شدّ فيها شيعته إلى قضية الحسين الحِيْة، فأمرهم بإحياء ذكراه، لأنها إحياء لأمرهم، ورغّبهم في زيارة الحسين الحِيْة، وأبان لهم فضل البكاء والتباكي عليه في مصابه، وحتى في سقي الماء وتذكره عند شربه... إلى غير ذلك مما يستدعي إحياء ذكراه، ويتخذ منها الشيعي عبرة وعبرة.

لذلك يُعد على الحسين الأئمة بياناً في إيقاد جذوة الحزن على الحسين الحسين التي جهد الأمويون ومن بعدهم العباسيون على إخمادها ومحو أثرها، لكنه الحجهد الشيعة لا تبارح ذكراها في شتى المجالات وعلى مستوى الأفراد والجماعات، وكان مما ندبهم إليه اتخاذ التربة الحسينية للسجود عليها في الصلوات، بل وحتى رغبهم في اتخاذ المسابح من تلك التربة الطاهرة.

كل ذلك ليكون الأسلوب المؤثر والمستمر في الفرد الشيعي في ليله ونهاره المذكّر بالحسين الله ونهضته على الظالمين، فيعيش ذكراه عُبرة وعِبرة، ويتخذ منها سنداً ومدداً.

# الروايات المروية عن الإمام الصادق ﷺ في السجود على التربة الحسينية والسبحة بها :

وإلى القارئ ما جاء عنه عليه في السجود على التربة الحسينية والسبحة بها:

ا حروى الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد عن معاوية بن عمار، قال: كان لأبي عبد الله عليه عني الصادق - خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله الله عليه فكان إذا حضرته الصلاة صبه على السجادة وسجد عليه، ثم قال: إن

السجود على تربة أبي عبد الله على يخرق الحجب السبع (١١).

ولعل المراد بخرق الحجُب السبعة هو صعود الصلاة إلى السماوات السبع، فقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي جعفر الباقر على قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه... الخ<sup>(۲)</sup>. أو لعل المراد بالحجُب المعاصي السبع التي تمنع قبول الأعمال وهي الكبائر، أو أن السجود عليها ينور الأرضين السبع.

الصادق الله المست المعلى الديم الديم الديم الله الله الله القلوب، قال: كان الصادق الله لا يسجد إلا على تربة الحسين الله تذلّلاً لله واستكانة إليه (٣).

الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، قال: قال الصادق الشيخ الصدوق في كتابه من الله يحضره الفقيه، قال: قال الصادق المناخ السجود على طين قبر الحسين المناخ ينور الأرضين السبع (٤).

وروى الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الصادق على، قال: وإن السجود على تربة أبي عبد الله ـ الحسين على ـ يخرق الحجب السبع (٥).

وعلى هذا النهج ورد عنه على الترغيب في اتخاذ المسابح من طين قبر الحسين على في أنها النهج ورد عنه على الترغيب في اتخاذ المسابح من طين قبر الحسين على الله النهج ورد عنه في ذلك:

أ ما أورده المحدث النوري في مستدرك الوسائل نقلا عن المزار الكبير لمحمد بن المشهدي بإسناده إلى الإمام الصادق الله على قال: إن فاطمة بنت رسول الله على كان سبحتها من خيط صوف مفتّل معقود عليه عدد التكبيرات، وكانت على تديرها بيدها تكبّر وتسبّح، حتى قتل حمزة بن عبد المطلب فاستعملت تربته، وعملت التسابيح

<sup>(</sup>١) مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ص٥١١، الوسائل: الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: باب ١٧ من آبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

<sup>(</sup>٣) راجع الوسائل: الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه.

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيد ١/٤٧١. الوسائل: الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق، ص ١٦٠.

فاستعملها الناس. فلما قتل الحسين عن عدل بالأمر إليه، فاستعملوا تربته لما فيه من الفضل والمزيّة (١).

ب وروى الحسن بن محبوب في كتابه: أن أبا عبد الله عن سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين عنه والتفاضل بينهما. فقال عن السبحة التربتين من طين قبر الحسين عنه تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح. (٢)

ج ـ وعنه أيضاً قال : وقال رأيت أبا عبد الله عنه وفي يده السبحة منها، وقيل له في ذلك، فقال : أما إنها أعود عليّ. أو قال : أخف علي (٣).

د وروى الشهيد في كتابه الذكرى عن الإمام الصادق في أنه قال: من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين الله كتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بها (٤).

هوروى الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الصادق في قال: من أدار سبحة من تربة الحسين في مرة واحدة بالاستغفار أو غيره، كتب الله له سبعين مرة واحدة بالاستغفار أو غيره، كتب الله له سبعين مرة (٥).

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة عنه على فضل تربة الحسين على مما سيأتي في خصائص التربة الحسينية، أما باقي الأئمة على فلا نجد إلا قلة من الأحاديث حول التربة وصلت إلينا.

وفي تقديري أن الانحسار في أحاديث السجود على التربة الحسينية من بعد الإمام الصادق على إنما حدث لشدة ضغط العباسيين على العلويين والشيعة، كنتيجة طبيعية لعدم تمكن الأئمة المنطق في غالب الأوقات من إبلاغ شيعتهم عن فضل السجود على التربة أولاً، وثانياً حفاظاً على الشيعة من معرفة عدوهم لهم من السجود على التربة، لأن السجود أمر ظاهر، فإذا صلّوا في المساجد \_ أي مسجد كان

<sup>(</sup>١) راجع جامع أحاديثُ الشيعة ٢/١٣١. (٢) راجع المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) راجع المصدر السابق. (٤) راجع المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق، ص ١٦٠. وراجع المصدر السابق.

ـ فسيعرَفون بذلك، ويلحقهم الأذى بملاحقة الحاكمين لهم.

فانظر مثلا إلى الإمام موسى الكاظم عنه أنه الله يصلنا عنه في التربة شيء صريح، بل حتى ما وصل إلينا مما يتعلق بها إنما هو في اتخاذ السبحة منها، ولم يذكر السجود عليها، بل ندب إلى اتخاذ الخُمرة ـ وهي نسيج خوص ـ ليسجد عليها.

فقد روى النيسابوري في روضة الواعظين حديثاً عن الإمام أبي الحسن موسى الله أنه قال: لا يستغني - أحد من - شيعتنا عن أربع: عن خُمرة يصلي عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله الحسين فيها فيها ثلاث وثلاثون حبّة، متى قلّبها فذكر الله تعالى كتب له بكل حبّة أربعون حسنة، وإذا قلّبها ساهياً يعبث بها كتب له عشرون حسنة.

وروى الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي الحسن موسى الحيلاء قال: لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك، ومشط، وسجّادة، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة، وخاتم عقيق (١١).

ويبدو أن الحديث واحد، والاختلاف في العدد إنما كان من الرواة، وهو غير مضر بالاستدلال.

وإذا لاحظنا الزمان الذي عاشه الإمام موسى الكاظم على بدءاً من أيام المهدي، ومروراً بالهادي، وانتهاءاً بالرشيد، وفي أيامه قضى عليه مسموماً، نجد الضغط قد بلغ ذروته أيام الرشيد، فهو أول من أمر بكرب قبر الحسين على، وأمر بقطع السدرة التي كانت عند قبره، وبذلك قد أتت وصحت نبوءة نبوية.

فقد أخرج الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن يحي بن المغيرة الرازي، قال : كنت عند جرير بن عبد الحميد، إذ جاءه رجل من أهل العراق، فسأله جرير عن خبر الناس، فقال : تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين المنه وأمر أن تقطع السدرة التي

<sup>(</sup>١) مصباح المتهجد، ص ٥١٢.

فيه، فقطعت.

قال: فرفع جرير يديه، وقال: الله أكبر، جاءنا فيه حديث عن رسول الله على أنه قال: لعن الله قاطع السدرة ـ ثلاثاً ـ فلم نقف على معناه حتى الآن، لأن القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين على حتى لا يقف الناس على قبره (١١).

(١) أمالي الشيخ الطوسي ٣٣٣/١. وإن الحديث الذي أشار إليه جرير بن عبد الحميد مروي في جملة من المصادر الحديثية كما ستأتي الإشارة إلى بعضها. ومن الطريف أن الحافظ السيوطي له رسالة في ذلك سماها (رفع الحذر عن قطع السدر) أحال عليها في رسالته (الدرة التاجية على الأسئلة الناجية) وكلتاهما مطبوعتان في الحاوي للفتاوي له ١٩٧١-١٩٣١، وقال في الدرة (الحديث الرابع والعشرون) حديث (من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار) أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن حبشي، وصحّحه الضياء المقدسي في المختارة، وأخرجه الطبراني في الأوسط، وزاد في آخره (يعني من سدر الحرم) وأخرجه البيهقي في سننه من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث عائشة، ومن حديث عمرو بن أوس الثقفي، ومن حديث علي، ومن حديث معاوية بن حيدة، ومن مرسل عروة. ثم ساق السيوطي أحاديثهم بتفاوت علي، ومن حديث معاوية بن حيدة، ومن مرسل عروة. ثم ساق السيوطي أحاديثهم بتفاوت وقد أفردت فيه مؤلفاً سميته (رفع الحذر عن قطع السدر).

أقول: وقد رجعنا إلى مؤلفه المذكور فوجدناه ساق الحديث عمن أخرجه، وبين التفاوت في الألفاظ، وكان من خيرها فيما رأيت ما ورد من حديث علي فيما أخرجه البيهقي بإسناده عن علي قال: قال رسول الله عَلَيْنَا أخرج فأذن في الناس من الله لا من رسوله (لعن الله قاطع السدر). ثم ذكر السيوطي تخريج الباقين له بأسانيد متعددة، وذكر تأويلات الحفاظ له، وكلها تمحل ظاهر، تصادم الواقع عند المسلمين كما يأتي بيانه.

وإلى القارئ ما قاله السيوطي واختاره، ثم قارن بينه وبين ما مرّ عن جرير بن عبد الحميد. قال الأولى عندي في تأويل الحديث أنه محمول على سدر الحرم كما وقع في رواية الطبراني. وقال ابن الأثير في النهاية : (قيل) أراد به سدر مكة لأنها حرّم، وقيل سدر المدينة نهى عن قطعه ليكون إنساً وظلاً لمن يهاجر إليها. وقيل : أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو في ملك الإنسان، فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق إلى آخر ما ذكره، وفي الجميع خبط وخلط، وقد شرّقوا وغرّبوا. ويكفي في استبعاد ما قالوه سيرة المسلمين وفي الجميع خبط وخلط، وقد شرّقوا وغرّبوا. ويكفي في استبعاد ما قالوه سيرة المسلمين جميعاً من استعمال السدر في غسل رؤوسهم، وتغسيل موتاهم، وليس جميع الورق الذي يستعملونه مما جف وتساقط من الشجر ليقال إن ذلك ليس بقطع، بل كانوا يقطعون الأغصان يستعملونه مما جف وتساقط من الشجر ليقال إن ذلك ليس بقطع بل كانوا يقطعون الأبواب، لأخذ الورق منها. بل وحتى كانوا يقطعون الشجرة كلها لاستعمال خشبها في تصنيع الأبواب، كما فعل ذلك عروة بن الزبير، وهو أحد رواة الحديث، وقد ذكر السيوطي نفسه ذلك نقلاً عن أبي داود بإسناده عن حسان بن إبراهيم قال : سألت هشام بن عروة عن قطع السدر \_وهو مستند داود بإسناده عن حسان بن إبراهيم قال : سألت هشام بن عروة عن قطع السدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال : لا بأس به. وقال : يا عراقي جئتني ببدعة قال : قلت إنما البدعة جاءت من من أرضه، وقال : لا بأس به. وقال : يا عراقي جئتني ببدعة قال : قلت إنما البدعة جاءت من

أما في عهد الإمام الرضا في فربما كان ضغط الحاكمين عليه أهون مما كان في عهد أبيه الإمام موسى الكاظم في فالأمين كان مشغولاً بلهوه، والمأمون مشغولاً بتوطيد حكمه، حتى استعان بإسناد ولاية العهد إلى الإمام الرضا في الإسكات أصوات المعارضة من العلويين، حتى استطاع أن يتغلب على الثائرين منهم مع أبي السرايا.

ويبدو من حديث رواه الشيخ الطوسي في الأمالي أن الإمام الرضائل كان يستعمل التربة الحسينية في مجالات أخرى دون السجود عليها في الفضل، ولكن لخاصة فيها، تنبيها للشيعة على فضلها كما سيأتي ذلك في المبحث الخامس في خصائص التربة الحسينية (١).

ولقد روى ابن قولويه في كامل الزيارت بسنده عن أبي بكار، قال: أخذت من التربة التي عند رأس قبر الحسين بن علي المنه فإنها طينة حمراء، فدخلت على الرضا المنه فعرضتها عليه، فأخذها في كفّه ثم شمّها، ثم بكى حتى جرت دموعه، ثم قال: هذه تربة جدي (٢).

أما باقي عهود الأئمة وهم الإمام الجواد، والإمام الهادي، والإمام العسكري على فقد اشتد الضغط عليهم وعلى شيعتهم، خصوصاً أيام المتوكل الذي كرر حرث قبر سيد الشهداء على فحرثوه وأجروا الماء عليه فحار واستدار، فسمي الحائر الحسيني، وحديثه ذو شجون. فإذا لم نجد كثير حديث عن التربة فبسبب ذلك الكابوس.

ولكن لا يعني ذلك أنه لم يرد عنهم ﷺ شيئاً في خصائص التربة، فقد وردت

قبلكم، سمعت من يقول هذا، لعن رسول الله عَنْجُرَاتُهُ من قطع السدر.

إذن فلا تأويل صحيح للحديث النبوي الشريف إلا ما ذكره جَرير بن عبد الحميد، والرجل ممن لا يمارى في علمه ووثاقته، وهو من رجال الصحيحين، وقد توفي بالري سنة ١٨٧ه فيكور الحديث من إخبار الرسول الكريم عَلِيْنَ بالوقائع قبل وقوعها، ولم يعرف الناس كنهها إلا بعد زمن طويل.

(١) أمالي الشيخ الطوسي ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارة، ص ٢٨٣.

بعض الأحاديث التي ستأتي في المبحث الخامس في خصائص التربة.

أما ما ورد عن الإمام المهدي الحجة المنتظر في فقد جاء في حديث رواه صاحب الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الأمر عجل الله فرجه، أنه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب في يجوز ذلك، وفيه الفضل (١).

وفي هذه المكاتبة مسائل أخرى تخص التربة الحسينية ستأتي في الفصل الخامس.

أما جواب المكاتبة فهو ينبئ عن أمور:

منها: أن السجود على التربة الحسينية كان قد اختفى عملاً، حتى شك في الجواز وعدمه، فأجاب على بأنه يجوز ذلك.

ومنها: الجهل بجهات الفضل في السجود عليها، فأجاب في بقوله وفيه الفضل. كما أن المكاتبة نفسها توحي بأن التربة أخذت شكل اللوح، وهو بمعنى أنها جرت عليها عملية تصنيع، ولم تبق تراباً كما هي في الأصل، ومن هذا يمكننا تحديد عمر تصنيع التربة إلى شكلها أو أشكالها الحالية كأقراص وألواح منذ عهد الغيبة، أي نحواً من اثني عشر قرنا، واستمرت على ذلك يستعملها الشيعة في صلواتهم فيسجدون عليها لما في ذلك من الفضل، ويحملونها معهم في أسفارهم، ولا نعدم الشواهد على ذلك، وإليك بعضاً منها.

قال آدم متز في كتابه (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري) (٢): ويـذكر المؤرّخون (٣) لأول مرة عام ٣١٣هـ ٩٢٥م أن الشيعة البغداديين كانوا يجتمعون في

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ٢/٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ص ١١٦، ط القاهرة سنة ١٣٧٧هـ ١٣٤/١ ط دار الأندلس، بيروت.

<sup>(</sup>٣) راجع المنتظم لابن الجوزي ١٩٥/٦ ط حيدرأباد.

مسجد براثا، فعلم الخليفة فأمر بكبسه في يوم جمعة وقت الصلاة، فوجد فيه ثلاثون إنساناً يصلّون فقبض عليهم، وفتشوا فوجدوا معهم خواتم من طين أبيض عليها اسم الإمام كماكان يفعل دعاة الفاطميين مع من ينتسب إليهم، وقد استصدر الخليفة فتوى بهدم المسجد حتى سُوّي بالأرض، وعُفّي رسمه، ووُصل بالمقبرة التي تليه (١).

وأخرج ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري بإسناده قصة أبي الفتح عامر بن نحام بن عامر العربي الساوي، وقد كان في المسجد الحرام يوم الأحد فيما بين الظهر والعصر، الرابع عشر من شوال سنة خمس وأربعين وخمسمائة، قال: فإذا أنا برجل من أهل البدعة معروف بها، جاء ونشر مصلاه على باب ذلك البيت، وأخرج لويحاً من جيبه، أظنه كان من الحجر، وعليه كتابة، فقبّله ووضعه بين يديه، وصلى صلاة طويلة، مرسلاً يديه فيها على عادتهم، وكان يسجد على ذلك اللويح في كل مرة، فإذا فرغ من صلاته سجد على وأطال فيه، وكان يمعك خدّه من الجانبين عليه، ويتضرع في الدعاء، ثم رفع عليه وأطال فيه، وكان يمعك خدّه من الجانبين عليه، ويتضرع في الدعاء، ثم رفع رأسه قبّله، ووضعه على عينيه، ثم قبّله ثانياً وأدخله في جيبه كما كان.

قال: فلما رأيت ذلك كرهته واستوحشت منه ذلك، وقلت في نفسي ليت كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حياً فيما بيننا ليخبرهم بسوء صنيعهم وما هم عليه من البدعة... الخ(٢)

أقسول: فانظر إلى هذا الذي ورد وصفه في الكتاب الأنف الذكر بأنه الشيخ

<sup>(</sup>١) المنتظم، ص ٢٩/ب، ٦٧/أ : وكان ببغداد طائفة من المكدِّين يدَّعون أنهم شيعة، ويحملون السبَح والألواح من الطين، ويزعمون أنها من قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما، فينحفون بها الشيعة، ولا تزال أطباق الطين تباع إلى اليوم يشتريها الشيعة ليضعوها أمامهم عند الصلاة، لكي تقع عليها جباههم كلما سجدوا.

<sup>(</sup>٢) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ص ٢٩٧

الإمام الأوحد زين القراء جمال الحرم...

كيف استحكم الغلّ في قلبه حتى كأن ذلك المسلم وهو يؤدي صلاته بالوصف الذي ذكره، وكله إطراء، من طول الصلاة، وإطالة السجود، والتضرع في الدعاء، والتبرك بما سمّاه اللويح مصغراً استصغاراً لقدره، واستيحاشا من حمله والتبرك به لماذا كل هذه الكراهية، ومِمَّ كان ذلك الاستيحاش، فهل أن ذلك اللوح مما لا يجوز السجود عليه، وقد مرّ منقولاً عن كل المذاهب أنه يجوز السجود على الأرض ، أوليس هو من أرض تلك التربة الحسينية التي حمل منها الملائكة المقرّبون إلى سيد المرسلين عَلَيْ فَسُمُها وقبّلها، أوليس يدري الناصبي المعاند أنه بتقززه من فعل ذلك المسلم، فقد نقد فعل النبي عَلَيْ من حيث يدري أو لا يدري.

#### «Y»

#### فقها، الشيعة والتربة الحسينية:

إن مواقف فقهاء الشيعة الإمامية من التنويه بفضل التربة الحسينية كمواقف أئمتهم أهل البيت الميلا، فلم يتخلّفوا عنهم علماً ولا عملاً.

فهم كما أفتوا بوجوب السجود في الصلاة على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس في حال الاختيار، وهذا قد مر ذكره مع آراء فقهاء جميع المذاهب الإسلامية في الباب الأول، فقد أفتوا بأن الأفضل اختيار السجود على التربة الحسينية تبعاً لأئمتهم بهي التزاماً بما ورد عنهم في فضل السجود، وهذا أيضاً قد مر قبيل هذا.

وهم أيضاً ذكروا فضل التربة وخصائصها حتى آداب أخذها، والبقعة التي تؤخذ منها، وهذا ما يأتي بعد هذا في المبحث الخامس في خصائص التربة الحسينية.

ومن هذا المنطلق ـ أعني اهتمامهم بها في التنويه بفضلها في السجود عليها، وبقيّة موارد استعمالها ـ يسعنا القول بأنهم كانوا جميعاً يعملون بفتاواهم قبل مقلّديهم، ويختارون في السجود الفرد الأكمل والأفضل وهو السجود عليها. إذ ليس من المعقول أن يعلنوا فضلها للناس، وهم لا يعملون بما يدْعون الناس إليه، فالمفتي لا شك في أنه يعمل بفتياه حسب اجتهاده قبل غيره، وإلا كان ممن ندّد به الكتاب المجيد بقوله تعالى ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرُّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾، وحاشا لله أن يكونوا كذلك، فهم أبرٌ وأتقى.

وبوسع الباحث أن يستعرض آراءهم من خلال الرجوع إلى المصادر الفقهية التي اشتملت عليها. بدءاً من أحكام الدفن في كتاب الطهارة، ومروراً بما يسجد عليه في كتاب الصلاة، وانتهاءاً بكتاب المزار في كتاب الحج، إلى مسائل متفرقة يعثر عليها الباحث في كتاب المطاعم، وفي أحكام المساجد وغير ذلك.

وعلى ضوء ما يحصل عليه يستطيع أن يتلمّس السيرة العملية متصلة الحلقات، من أيامه إلى أيام المعصومين، بأن السجود على التربة الحسينية هو الأفضل.

ولولا خوف الإطالة لاستقرأت جميع ما وردعن الفقهاء حول التربة الحسينية في فضل السجود عليها، وباقي موارد استعمالها، لكني أكتفي بذكر ما جاء عن بعض المشاهير من أعلام الفقهاء في كل قرن منذ عصر الغيبة وحتى الوقت الحاضر، وبذلك نتحقق السيرة العملية متصلة بسيرة المعصومين المناهية، وهم العروة الوثقى التي لا انفصام لها.

وإلى القارئ ذكر من اخترناهم على حسب القرون:

#### فمن القرن الرابع:

الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني: المتوفى سنة ٣٢٩هـ فقد أخرج عدة أحاديث في فضل التربة وآداب أخذها. راجع كتاب المزار في فروع الكافي ٤/٥٨٨.

٢ ـ الشيخ أبو جعفر محمد بن علي الصدوق : المتوفى سنة ٣٨١ هـ، فقد أخرج

حديث فضل السجود عليها، في كتابه من لا يحضره الفقيه (١). وعقد في كتاب الحج باباً خاصاً بعنوان: باب فضل تربة الحسين المناخ وحريم (٢) قبره.

#### ومن القرن الخامس:

1 - الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: المتوفى سنة ٤٦٠ ه، فقد عقد في كتاب التهذيب في كتاب المزار باباً بعنوان: باب حد حرم الحسين عنه، وفضل كربلاء، وفضل الصلاة عند قبره، وفضل التربة وما يقال عند أخذها، وفضل التسبيح بها والأكل منها، وما يجب على زائريه عنه أن يفعلوه (٣).

وذكر في كتابه الآخر مصباح المتهجد عدة أحاديث في فضل التربة الحسينية، ومنها أحاديث في فضل السجود عليها (٤). وذكرها في كتابه المبسوط في أحكام الأموات في الكفن، وذكر في كتابه الأمالي عدة أحاديث تتعلق بالتربة، فراجع (٥).

#### ومن القرن السادس:

الشيخ عماد الدين محمد بن علي بن حمزة الطوسي: ذكر في كتابه (الوسيلة إلى نيل الفضيلة) في بيان ما يجوز السجود عليه، فقال: وما يسجد عليه أربعة أقسام: إما مستحب أو يحرم أو يكون السجود عليه مطلقاً. فالأول شيئان: الألواح من التربة، وخشب قبور الأئمة عليه أن وجد...الخ.

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ١/١٧٤، كتاب الصلاة، باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/٢٦. (٣) التهذيب ١/٦.

<sup>(</sup>٤) مصباح المتهجد، ص ٥١٠-٥١٢. (٥) أمالي الشيخ الطوسي ١/٣٣٣ فما بعدها.

<sup>(</sup>٦) المراسم (ضمن الجوامع الفقهية ـط حجرية)، ص ٧.

#### ومن القرن السابع:

الشيخ أبو القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلي: المتوفى سنة ٦٧٦ ه، ذكر في كتابه الشرائع في أحكام الدفن ثواب وضع شيء من التربة مع الميت، كما ذكر في الأطعمة والأشربة، استثناء التربة من حرمة أكل الطين بمقدار الحمصة بغرض الاستشفاء بها.

#### ومن القرن الثامن :

الشيخ أبو عبد الله محمد بن مكي: المستشهد سنة ٧٨٦ه، ذكر فضل كربلاء في كتابه القواعد والفوائد (١)، وذكر فضل تربة الحسين على في كتاب اللمعة في أحكام الدفن، وذكر الاستشفاء بتربة الحسين على في كتاب الإرشاد في كتاب الأطعمة والأشربة، وذكر في كتابه الذكرى في أحكام الأموات في الكفن شيئاً من فضلها، وفي كتاب الصلاة فيما يسجد عليه، ذكر فضل السجود عليها. وذكر في رسالته النفلية استحباب السجود على التربة الحسينية في كتاب الصلاة.

#### ومن القرن التاسع:

الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي: المتوفى سنة ٩٠٠ه أو سنة ٩٠٠ه ذكر في كتابه الجُنة الواقية والجَنة الباقية المسمى بالمصباح وقد أنهى تأليفه سنة ٨٩٥ه: في المقصد الثاني في التربة الحسينية على مشرفها السلام، وما يتعلق بها(٢). كما ذكرها أيضاً في كتابه الآخر البلد (٣) الأمين.

#### ومن القرن العاشر:

ا - الشيخ الأجل زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد الجباعي المعروف بالشهيد الثاني: المستشهد سنة ٩٦٥ هـ، ذكر في شرح اللمعة في أحكام الدفن

(٢) المصباح، ص٥٠٨.

<sup>(</sup>۱) القواعد والفوائد ۲/۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) البلد الامين، ص٣١٠.

استحباب وضع شيء من التربة مع الميت...

وذكر في المقاصد العليّة في شرح النفلية للشهيد الأول استحباب السجود على التربة الحسينية (١).

٢ - الشيخ المولى المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي: المتوفى سنة ٩٩٣ هـ، ذكر في كتابه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان للشهيد الأول، في كتاب الأطعمة والأشربة كثيراً من الأحاديث الواردة في فضل التربة كما وكيفاً، فراجع.

#### ومن القرن الحادي عشر:

الشيخ محمد تقي المولى المجلسي الأول: المتوفى سنة ١٠٧٠ هـ ذكر في شرحه على كتاب من لا يحضره الفقيه في كتاب الصلاة ما يتعلق بأفضلية السجود على التربة الحسينية (٢).
 على التربة الحسينية (٢).
 وفي كتاب المزار ذكر ما يتعلق بفضل تربة الحسين المناب المناب

الوافي في كتاب المزار أبواباً أربعة فيما يتعلق بالحسين على منها باب ١٩٢ في الوافي في كتاب المزار أبواباً أربعة فيما يتعلق بالحسين على منها باب ١٩٢ في فضل تربة الحسين على الستوعب فيه جميع ما ورد في الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب للطوسي، ومرّ منه في ذلك أيضاً فضل السجود على التربة الحسينية في كتاب الصلاة، في باب ما يسجد عليه وما يكره، فراجع.

#### ومن القرن الثاني عشر:

الشيخ يوسف البحراني: المتوفى سنة ١١٨٦ ه قال في كتابه الحدائق الناضرة: وأفضل أفراد الأرض في السجود التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام والتحية. وذكر عدة أحاديث في فضل التربة وإتخاذ السبحة منها وغير

<sup>(</sup>١) المقاصد العلية ص ٩٤-٩٥.

<sup>(</sup>٢) شرح لا يحضره الفقيه في كتاب الصلاة ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) كتاب المزار ٢/٣٥٦.

ذلك (١). كما أشار إليها في كتابه الدرة النجفية (٢).

#### ومن القرن الثالث عشر:

ا الشيخ الأكبر الشيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء: المتوفى سنة ١٢٢٨ هـ ، ذكر في كتابه كشف الغطاء استحباب خلط الحنوط للميت بالتربة الشريفة (٣). وإستحباب الكتابة على الكفن بالتربة الحسينية (٤). وفي مبحث السجود، إستحباب السجود عليها.

لا محمد حسن الشيخ باقر النجفي : المتوفى سنة ١٢٦٦ ه، قال في كتابه جواهر الكلام : وأفضل الأرض تربة سيد الشهداء على فطعاً وسيرة. ثم استدل على ذلك بالأحاديث التي مرَّت عن المعصومين المنظر (٥)

#### ومن القرن الرابع عشر:

الوثقى الذي لا يزال مورد عناية الفقهاء من بعده في أبحاثهم الفقهية وتعليقاتهم الوثقى الذي لا يزال مورد عناية الفقهاء من بعده في أبحاثهم الفقهية وتعليقاتهم عليه. فقد ذكر في أحكام النجاسات وجوب إزالة النجاسة عنها، بل عن تربة الرسول عن الرسول الأئمة صلوات الله عليهم... إلى أن قال: وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة. وذكر في مستحبات الدفن: الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عند تلقاء وجهه. وقال في مبحث السجود: وأفضل من الجميع التربة الحسينية... الخ. ثم ذكر وجه الفضل في ذلك.

المعفور له سماحة الإمام الشيخ محمد الحسين آل المعفور له سماحة الإمام الشيخ محمد الحسين آل المعفود العملية وفي كاشف الغطاء :المتوفى سنة ١٣٧٣ هـ، فقد ذكر فضل ذلك في رسائله العملية وفي

<sup>(</sup>١) الحدائق الناضرة ٢٦٠/٧.

<sup>(</sup>۲) كشف الغطاء، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) جواهر الكلام ٤٣٧/٨.

<sup>(</sup>٢) الدرة النجفية ، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص ١٥٠.

كتاب باسم (الأرض والتربة الحسينية)، ولعله أول من خص الموضوع بكتاب مطبوع باللغة العربية (١)، أبان فيه وجوه الفضل، واستعرض أموراً ينبغي الرجوع اليها والإستفادة منها. وقبله توجد (رسالة السجود على التربة للتوبة) للشيخ علي قدس سره، ذكرها المرحوم المجلسي في البحار في كتاب الصلاة (باب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه وآداب السبحة وإدارته)، ونقل عنها فراجع (٢).

هذه صورة واضحة لآراء فقهاء الشيعة الإمامية، وسيرتهم العملية، لا تختلف عن الصورة التي كان عليها أئمة أهل البيت عليها للشكلاً ولا مضموناً، بل هي امتداد لها، وفرع عنها.

ولم يلزموا أنفسهم ولا أتباعهم بالسجود على التربة الحسينية وحدها دون غيرها من باقي التُرب أو التراب، ولا عليها دون ما يصح السجود عليه من الأرض أو ما أنبت من غير المأكول والملبوس عادةً. وقد سبق أن استعرضنا آراءهم، ونقلنا أقوالهم قبل ذلك بكل وضوح، بما لا يدع مجالاً للشك في أنهم لم يأتوا ببدعة في الدين، ولم يخرقوا إجماع المسلمين في جواز السجود على الأرض أو ما أنبت، مما لا يؤكل أو يلبس عادة.

وعلى هذا فلا معنى لما يرميهم به الحمقى والمغفلون من جهال المسلمين، بأنهم يعبدون الحجر، أو يسجدون للحجر، بل إنهم إنما يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له، وإنما يسجدون له وحده تعالى، على طبق الشرع وتعاليمه، لم يزيغوا عنها أنملة، ولم يكن في دعوتهم إلى فضل السجود على التربة الحسينية خروجاً

<sup>(</sup>۱) لقد كتب في الموضوع في اللغات الأخرى ما هو مطبوع، مثل: (سجده گاه) للسيد محمد بن أحمد حسين الأمروهي الهندي، طبع بالهند سنة ۱۳۵۱ه، ومثل (سجده گاه رسول) لميرزا أحمد سلطان المصطفوي الجشتي المستبصر الدهلوي، وهو أيضاً مطبوع. راجع الذريعة (۲) بحار الأنوار ۳٤٠/۸٥.

على قوله على الأرض مسجداً وطهوراً)، فالتربة الحسينية هي من الأرض، مع مزية فضل، كما مرّ بيان ذلك مكرراً ومفصلاً، وإنما ورد الندب والاستحباب في السجود عليها، لما لها من فضيلة الانتساب، مما يزيد في الأجر والثواب، وعلى ذلك جاء قول المغفور له الفقيه الشيخ الهادي بن العباس آل كاشف الغطاء في مقبولته:

فإن فيها الفضل والمزية يفوق نور نيرات الشهب إلا عليها وكفاها فضلا فاسجُدْ على تربتِه القدسية فنورُها يخرقُ سبعَ الحجبِ ما سجَدَ الصادقُ مهما صلّى

#### نصيحة وتنبيه :

أجدني ملزماً شرعاً قبل أن أختم الكلام حول تفضيل التربة الحسينية على غيرها في السجود عليها في الصلاة، لا بدلي من تنبيه ونصيحة لمحترفي صناعة التربة، سواء الحسينية منها أو غيرها مما تصنعه بلاد إسلامية أخرى، فقد رأيت الجميع في الهوى سواء يتبارون في زخرفة ورتوش وكتابات على القرص الذي أعدوه ليسجد عليه المصلي تقرّباً لله تعالى، ولم يدروا أنهم لم يحسنوا صنعاً، لا بل أساؤوا إلى الشرع، حيث أدخلوا فيه بدعة ظاهرة، وكل بدعة حرام.

قال المغفور له الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في رسالته الأرض والتربة الحسينية: يلزم أن تكون التربة التي يسجد عليها... طاهرة، نقية ساذجة لا نقش عليها ولا كتابة ولا صورة، وما يصنعه بعض العوام من النقش والكتابة فهو غير مشروع ولا صحيح (١).

أقــول: إن مما يحزّ في النفس اختفاء كثير من الأحكام الشرعية مـن أذهـان المحترفين وأرباب الصنائع، سواء في العبادات أو المعاملات، حتى إذا نبّهوا على

<sup>(</sup>١) الأرض والتربة الحسينية، ص ٢٩.

ذلك استعظموا الأمر.

إن بروز ظاهرة التصنيع ووفرة الإنتاج للتربة الحسينية في هذا الزمان تشكل ظاهرة غير طبيعية، من حيث إنها أصبحت صناعة من الصناعات تعتمد على الأيدي العاملة التي تتسابق في جودة التصنيع وزخرفته، ولكنها لم تفكّر ولو حيناً في شرعية عملهم، فتعمل المشروع والمباح في صنعته، وتتجنب المكروه في بدعته.

لذا فأنا أدعو المؤمنين الغياري المخلصين لدينهم أن يضعوا حداً لهذه الفوضي التي سادت بين محترفي تلك الصناعة حتى خرجت عن حد المعقول والمقبول. وإلا فبأي كتاب أو خطاب ورد من الشرع يجيز لهم فعل تلك الزخارف التي جازت إلى حد السفاسف، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ألا ساء ما يزرون. وما يدرينا ولعل وراء الأكمة من وراءها، فيوحى إلى أوليائه، لغرض التشويه وأثارة النقد من الحاقدين على الطائفة، بأن تكون تلك الألواح والأقراص التي يسجد عليها المصلى تقرباً إلى ربه منقوشة ومزخرفة، عليها علامات ذات دلالات، وكتابات وشعارات تدعو إلى التساؤل: مَن أمر بذلك؟ ومَن أوحى إليهم به؟ ولماذا تُصّنع كذلك؟ والآن وبعد أن سرت تلك الظاهرة في مجتمع المحترفين سريان النار في الهشيم ، وأصبح التسابق بينهم في أشده، وكل حين تظهر موضة جديدة، يصممها أبناء الحلال إزاء ما يبذل لهم من المال، فترى الأسواق مغرقة بأنواع الأقراص المنقوشة والمرقومة بأنواع الزخارف والرسوم، بوعي أو بغير وعي. هي بمجموعها تشكل حرجاً شرعياً، لأنها لم يأتِ بها من سلطان، وأن الأدلة الدالة على أفضلية السجود على التربة لم تذكر عن أي إمام أنه كان لديه تربة مزخرفة أو مكتوب عليها، بل بالعكس ورد النهي عن السجود على القرطاس ـ وهو مما يصح السجود عليه ـ إذا كان مكتوباً، ولا شك ـ وكما أدعي ذلك ـ أن النهي إنما هو من قِبل وجود الكتابة، لأنها سوف تلهي المصلي بالنظر إليها، ولأن حبر الكتابة حائل بين المصلي وبين ما

يصح السجود عليه، والمصلي حين استحب له النظر حال القراءة إلى موضع سجوده ماذا ينظر اليوم وأمامه قرص مزخرف مكتوب عليه؟ أليس ذلك مما يلهيه عن صلاته؟

أما المصلي في حال سجوده على تلك الألواح المزخرفة بما هو خارج عن طبيعة ما يصح السجود عليه من أرض... من غير المأكول والملبوس لا يصح سجوده؟ أليس هو قد سجد على حائل بينه وبين التربة التي يصح السجود عليها من قطع المرايا أو الأصباغ، وهذا يوجب بطلان الصلاة، مضافاً إلى أن التصنيع بالهيئات الجديدة مدعاة لنقد الطائفة والسخرية بمعتقداتها.

وأخيراً، فليعلم إخواننا المؤمنون الذين يحترفون بيع التربة الحسينية أن مكاسبهم من ذلك البيع لا تخلو من إشكال، ولا أقل من الكراهة، فقد ورد الحديث عن الإمام الصادق هي قال: من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع الحسين ويشتريه (١). والحديث واضح الدلالة وصحيح الإسناد، ومحمول على بيع طين نفس القبر الشريف كما هو منطوق الحديث.

فعليهم أن ينتبهوا إلى ذلك، ونصيحتي لهم أن يتجنبوا صنع الزخارف من كتابة وغيرها، ويصنعوا ألواحاً طاهرة بسيطة خالية من كل شائبة وشائنة، ثم يهدونها إلى الزائرين وهم يهدون لهم ما تيسر لهم، كما كان يفعل نحو ذلك العلويون في سابق الزمان حين كانت نخيلات فدك يأخذون تمرها، ويهدونه إلى الحجاج والزوار، فيئيبونهم على ذلك بشي من الدراهم، فالزائر الذي يطلب التربة منهم لغرض السجود عليها أو التبرك بها لا يبخل عليهم، وربما أثابهم أضعاف ما يأملون.

هذه هي نصيحتي إلى إخواني المؤمنين، أرجو أن تجد آذاناً صاغية، والله الهادي الله الهادي سواء السبيل. ﴿ أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيُّتِاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصَّدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآية ١٦.

<sup>(</sup>۱) كامل الزيارات، ص٢٨٦.

# المبحث الخامس

# في خصائص التربة الحسينية

#### مشروعية التبرك بالآثار المقدسة

وفي تلك المصادر أحاديث بالعشرات شاهدة على جواز ذلك، وكان يفعله الصحابة في حياة النبي على وبعد وفاته، واستمر عليه عمل المسلمين، فلا عبرة بتهريج الحرقوصية من الخوارج وأضرابهم ممن ينعق ويهرف فيما لا يعرف، حيث أزالت كثيراً من الآثار الإسلامية وعاثت فساداً، ونفئت سماً وأحقاداً، وأغوت ضعاف الإيمان، وأغرت بعض الأعراب الحفاة الجفاة بالأصفر الرنان، وتراقصت على أبواقهم دعاة ودخلاء، فزادوا الطين بلة، فاستحوذ عليهم الشيطان، بذهب السلطان، وإنا إليه راجعون.

وللتدليل على مشروعية التبرّك بالتربة الحسينية المقدسة التي هي مثوى سيد

الشهداء الحسين بن على عليهماالسلام، وهو بضعة (١) من النبي عَلَيْ فلا بدع لو تبرك المسلم بها مستشفعاً بصاحبها، ومستشفياً بها، فهو كَجَده عند ربّه في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

وما دام المسلمون الأوائل منذ عهد الرسالة وحتى بعده كانوا يتبركون بالآثار النبوية، ولم يستنكر ذلك منهم صاحب الرسالة على عهده، ولم يستنكر ذلك عليهم ولاة الحكم من بعده، واستمرت السيرة العملية للمسلمين على ذلك، وما دام عمل الصحابة سيرة مُتبعة عند من يرى حجية عملهم، فأي ضير على الشيعي لو تبرك بتربة قبر الحسين على وهو البضعة من جده، مضافاً إلى ما ورد عن طريق أهل البيت على فضلها والحث على تقديسها والتبرك بها كما سيأتي بيان ذلك.

والآن ولترغيم الخصم بالإذعان نسوق الشواهد من مصادره التي لا يسعه لها النكران، منتزعين من أفعال الصحابة لكل مجموعة عنواناً:

# أولاً : التبرَّك بالآثار النبوية في حياة صاحب الرسالة :

وإليك عشرة شواهد منها، وهي كما يلي:

#### ١ ـ التبرك ببصاق النبي ﷺ والشفا، فيه :

أخرج البخاري بإسناده عن سهل بن سعد، سمع النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول يوم خيبر: لأَعْطِينُ الرايةَ رجلاً يفتحُ الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يُعطى، فغدوا كلهم يرجو أن يعطى فقال: أينَ على ؟ فقيل يشتكي عينيه فأمر فدعى لهُ فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء (٢).

(١) قد مرّ بيان معنى البضعة مفصلاً في أول المبحث الرابع، فراجع.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤٧/٤، كتاب الجهاد، باب دعاء النبي صلى الله عليه [وآله]وسلم إلى الإسلام.

ورحم الله القائل:

وله يسوم خسيبر فستكاتُ يسوم قال النبيُّ: إني الأعطى فاستطالت أعناق كل فريقٍ فسدعا: أيسن وارث العلم والأسخدة الذي لو دَعَتْه أيسن ذو النَّجْدة الذي لو دَعَتْه فأتساهُ الوصِيُّ أرمَد عينٍ ومضى يطلبُ الصفوف فولَّتُ وبَسرى مسرحباً بِكَفُّ اقتدارٍ ودحسا بسها بسقة بأس ودحسا بسها بسقة بأس ودحسا بسها بسقة بأس ودحسا بهم وضو، النبي النبي

كَبُرتْ منظراً على مَنْ رآها رايتي لينها وحامي جماها لينيروا أيَّ مساجدٍ يُسعطاها حجلمِ مجيرُ الأيامِ من بأساها؟ محلمِ مجيرُ الأيامِ من بأساها؟ فسي الثُّريَّا مَرُوْعَةُ لَبَّاها؟ فسي الثُّريَّا مَرُوْعَةُ لَبَّاها؟ فسيقاها مِن ريقِه فشفاها عسنه عسلماً بأنّه أمضاها أقدياء الأقدارِ مِن ضعفاها لوحمتُه الأفلاكُ منه دحاها لوحمتُه الأفلاكُ منه دحاها

أخرج البخاري في كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس، بسنده عن أبي جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به... الحديث. وأخرج أيضاً في باب صب النبي عَيَّاتًا وضوءه على المغمى عليه، حديث جابر، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصبّ على من وضوئه فعقلت... الحديث.

وأخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالاً أخذ وضوء النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئاً تمسّح به، ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه (١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٥٤/٤، كتاب اللباس، باب القبة الحمراء من أدم.

وأخرج أيضاً في كتاب الشروط في الجهاد... الخ عن عروة بن مسعود إلى أن قال: وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه... الخ.

## ٣ ـ التبرك بنخامة النبي سَيَّةُ:

أخرج البخاري في كتاب الوضوء باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب حديث عروة عن المسوّر ومروان: خرج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم زمن الحديبية، فذكر الحديث ـ وما تنّخم النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده.

## ٤ ـ التبرك بشعر النبي عَبَيْنَا:

أخرج البخاري في كتاب الوضوء باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان: عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي عَيَّا أصبناه من قبل أنس أو من قبل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وأخرج أيضاً في الباب المذكور عن أنس أن رسول الله عَيَّ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.

روى الذهبي في سير أعلام النبلاء (٨٦/٥ ط دار الفكر بيروت) في ترجمة عبيدة السلماني. قال محمد \_ يعني ابن سيرين \_ وقلت لعبيدة : إنّ عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم من \_ كذا \_ شيئاً من قبل أنس بن مالك، فقال : لأن يكون عندي منه شعرة أحبّ إلى من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض.

قلت \_ والقائل هو الذهبي \_ هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس.

ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بخمسين سنة، فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت، أو شسع نعل كان له، أو قلامة ظفر، أو شقفة من إناء شرب فيه، فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده، أكنتَ تعده مبذراً أو سفيهاً ؟ كلا.

فابذل مالك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده، والسلام عليه عند حجرته في بلده، والتذّ بالنظر الى أحُد وأحبّه، فقد كان نبيك صلى الله عليه [وآله] وسلم يُحبّه، وتملأ بالحلول في روضته ومقعده، فلن تكون مؤمناً حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم.

وقبّل حجراً مكرّما نزل من الجنة، وضع فَمَك لاثماً مكاناً قبّله سيد البشر بيقين، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك من مفخر.

ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم الى الحجر ثم قبّل محجنه، لحقّ لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل، ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله.

وقد كانثابت البُناني اذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبّلها ويقول: يدّ مسّت يد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، فنقول نحن إذ قلنا: ذلك حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض، ومسّته شفتا نبينا صلى الله عليه [وآله] وسلم لاثماً له، فاذا فاتك الحج وتلقيت الوفد، فالتزم الحاج، وقبّل فمه وقل: فمّ مسّ بالتقبيل حجراً قبّله خليلي صلى الله عليه [وآله] وسلم.

ولنختم الحديث عن التبرك بشعر النبي عَلَيْنَ بما قاله عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي عَلَيْنَ فيضعها على فمه يقبّلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه، ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته قد أخذ قصعة النبي عَلَيْنَ فغسلها في جبّ (حبّ) الماء ثم شرب فيها، ورأيته يشرب ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه (۱).

<sup>(</sup>١) مقدمة مسند أحمد / ٥٧ تح أحمد شاكر ط مكتبة التراث الإسلامي القاهرة.

#### ۵ ـ التبزك بسهم رسول الله ﷺ:

أخرج البخاري في كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، بإسناده حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان ـ جاء فيه : حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرّضه الناس تبرّضاً، فلم يلبئه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم العطش فانتزع سهماً من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه ـ الحديث.

#### ٦ - التبزك بثوبه عَبَيْنَة :

ذكر السمهودي في وفاء الوفاء نقلاً عن ابن أبي شيبة وابن عبد البر وغيرهما من حديث ابن عباس وجابر وغيرهما: لما ماتت فاطمة بنت أسد نزع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قميصه، وأمر أن تكفن به، ونزل في قبرها وتمعّك في اللحد، وشئل عن ذلك فقال: أما قميصي فأريد أن لا تمس النار أبداً، ولتُكسى من حُلل الجنة، وأما تمعّكى في اللحد فأردت أن يوسع الله عليها في قبرها (١).

وأخرج البخاري في كتاب اللباس من صحيحه في باب البرودة والحبرة والشملة بإسناده عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة، فقالت: يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فبسها رجل من القوم فقال: يا رسول الله أكسنيها. قال: نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت إنه لا يرد سائلاً. فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه.

#### ٧ ـ التبرك بريقه على:

ذكر الشيخ أحمد بن عبد الحميد العباسي في كتابه عمدة الأخبار في مدينة المختار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن رجلاً أتي به إلى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وبرجله قرحة، فرفع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم طرف الحصير ثم وضع إصبعه التي تلي الإبهام على التراب بعد ما مسها بريقه، وقال: بسم الله ريق بعضنا بتربة بعضنا يشفي سقمنا بإذن ربنا. ثم وضع إصبعه على القرحة، فكأنما حل عن عقال.

ثم قال المؤلف: وهذا في الصحيحين مختصر (١).

أقسول: وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وكذلك ورد في الدرة الثمينة لابن النجار ملحقاً بشفاء الغرام للفاسي، وفي وفاء الوفاء وغيرها من المصادر الحديثية والتاريخية (٢).

## ٨ ـ التبرك بغمس يده عَبَيْنَ في الماء:

أخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله عَلَيْ إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربّما جاؤه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها (٣).

## ٩ - التبرك بدمم عَبَيْنًا:

أخرج أبو يعلى والبيهقي في الدلائل أن ابن الزبير أتى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد. فلما برز عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عمد إلى الدم

<sup>(</sup>۱) عمدة الأخبار في مدينة المختار، ص ٩٢. (٢) الدرّة الثمينة، ص ٣٣٣، وفاء الوفاء ٤٩/١. (٣) صحيح مسلم ٧٩/٧، كتاب الفضائل، باب قرب النبي صلى الله عليه [وآله]وسلم من الناس وتبرّ كهم به.

فشربه، فلما رجع النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: يا عبد الله ما صنعت بالدم؟ قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى على الناس. قال: لعلك شربته؟ قال: نعم. قال: ولمَ شربت الدم؟! ويلّ للناس منك وويلّ لك من الناس (١١).

#### ١٠ ـ التبرك بشرب بوله عَلَيْنَ :

ذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمة أم أيمن، وفي ترجمة بركة خادم أم حبيبة، أنهما شربتا بول النبي عَلَيْنَ ، وفي أم أيمن ذكر أن النبي عَلَيْنَ قال لها: إنك لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا.

# ثانياً: التبرك بالآثار النبوية بعد وفاته علا:

وإليك إثني عشر شاهداً منها، وهي كما يلي:

## ١ ـ التبرك بتربة قبره الشريف عَبَالًا :

أخرج السمهودي الشافعي في كتابه وفاء الوفاء عن المطلب، قال: كانوا يأخذون من تراب القبر \_ يعني قبر النبي عليهم، وكان في الجدار كوة كانوا يأخذون منها، فأمرت بالكوة فسُدت (٢).

وأخرج ذلك ابن النجار أيضاً في الدرة الثمينة (٣).

أقـول: وليس في فعل عائشة ما يدل على الحرمة أو الكراهة، غاية ما يدل على انها خشيت على القبر من الاستمرار في الأخذ من ترابه أن يؤدي ذلك إلى النبش، وهو هتك وحرام، وإن زعم زاعم أنها إنما أمرت بذلك لأنها ترى حرمة فعلهم، فهذا زعم باطل، فلم يذكر أنها قالت فيه شيئاً يستدل به على زعمه.

ولو سلَّمنا جدلاً فهو اجتهاد منها، وليس اجتهادها بأولى من إجتهاد الصحابة

<sup>(</sup>١) راجع الإصابة في ترجمة عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء بأخباره دار المصطفى ١/٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) الدرة الثمينة، ص ١ ٣٩ ملحقا بشفاء الغرام للفاسي.

الذين كانوا يأخذون التراب للتبرك به.

ومما يدل على استمرار عمل المسلمين على التبرّك بالآثار النبوية والتي ماسها بتراب قبره على الشريف، قال: بتراب قبره عبد من قرد في وفاء الوفاء أيضاً في قصة ترميم القبر الشريف، قال: فوجدوا هناك قعباً من خشب قد أصابه وقوع الحائط فكسره، فحمل إلى بغداد مع شيء من تراب الحائط، وكان يوم وصول ذلك إلى بغداد يوماً مشهوداً، اجتمع لاستقباله الناس واز دحموا على رؤيته، وعطلت الصناعات والبيع... الخ، فكان ذلك في دولة المستضى بن المستنجد سنة ٥٧٠ ه(١).

وقد ذكر المؤرخون ومنهم ابن النجار في الدرة الثمينة والسمهودي في وفاء الوفاء وغيرهما، أنه لما حدث الترميم في سنة ٥٤٨ ه في أمارة الأمير قاسم ابن المهنا الحسيني، أنزل لترميم الحائط شيخ الصوفية عمر النسائي، ولما نزل جعل يكنس التراب بلحيته، وقيل: إنه كان مليح الشيبة (٢).

## ٢ ـ التبرك بالقدح الذي شرب فيه رسول الله ﷺ:

أخرج البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه، بإسناده عن أبي بردة، قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام، فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدم شرب فيه رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وتصلي في مسجده صلى الله عليه [وآله] وسلم، وتصلي في مسجده صلى الله عليه [وآله] وسلم، فانطلقت معه فسقاني وأطعمني تمراً، وصليت في مسجده.

#### ٣ ـ التبرُك بالقربة التي شرب منها رسول الله عَبَيْنُ :

أخرج أحمد وغيره عن أنس أن النبي عَبَيْنَ دخل على أم سليم، وفي البيت قربة معلقة، فشرب من فيها \_ يعني من فم القربة \_ وهو قائم، قال أنس: فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندها.

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء ١/٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) الدرة الثمينة (الملحقة بشفاء الغرام للفاسي)، ص ٣٩٦، وفاء الوفاء ٢/١٠٥.

يعني أنها احتفظت بفم القربة للتبرّك به، وإلا فأي معنى لفعلها؟ وأي معنى لحديث أنس بذلك؟

#### ٤ - التبزك ببعض ثيابه :

أخرج مسلم في صحيحه حديث أسماء بنت أبي بكر، وفيه أنها أخرجت جبّة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، وقالت: هذه جبّة رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، كانت عند عائشة، فلما قُبضت قبضتُها، وكان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها (١).

## ٥ ـ التبرك بالأماكن التي صلّى فيها رسول الله ﷺ:

أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن موسى بن عقبة، قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرّى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدّث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلى في تلك الأمكنة (٢).

وأخرج النسائي في سننه عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة، فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، فقرأ فيها بمائة آية، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قدميه، وأنا أقرأ بما قرأ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم "".

## ٦ - التبرك برمانة المنبر الشريف :

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن أبي مودودة، قال: حدثني يزيد بن عبد الملك بن قسيط، قال: رأيت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم إذا خلالهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر فمسحوها ودعوا، قال أبو مودودة:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٦/٠١، كتاب اللباس والزينة.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٠٠/١، كتاب الصلاة، باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي ٢٤٣/٣.

ورأيت يزيد يفعل ذلك (١).

وذكر السمهودي في وفاء الوفاء أن بعض خلفاء بني العباس جدَّده ـ يعني المنبر الشريف ـ واتخذ من بقايا أعواد منبر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أمشاطاً للتبرُك (٢).

## ٧ ـ التبرك بموضع كف رسول الله ﷺ:

أخرج ابن حجر في الإصابة في ترجمة حنظلة بن حذيم بن حنيفة التميمي، أن حذيم قال للنبي عَلَيْ : إن لي بنين ذو لحى، وإن هذا أصغرهم ـ يعني حنظلة ـ فادعُ الله له، فمسح رأسه وقال: بارك الله فيك ـ أو قال ـ بورك فيك.

قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه، فيتفل على يديه ويقول: بسم الله. ويضع يده على رأسه موضع كف رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فيمسحه، ثم يمسح موضع الورم فيذهب الورم.

وذكر الهيئمي في مجمع الزوائد الحديث، وفيه قول الذيال: يؤتبالرجل الوارم... الخ<sup>(٣)</sup>. وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وأحمد في حديث طويل، ورجال أحمد ثقات.

## ٨ ـ التبرك بشعر النبي ﷺ وبقلامة ظفره وبثوبه:

أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن إسرائيل عن عثمان بن عبد الله ابن موهب، قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء \_وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيه شُعر من شعر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فأطلعت في الحجل، فرأيت شعرات حمراً.

وفي حديث آخر له أيضاً قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعراً من

<sup>(</sup>١) المصنف ٤/ق٢/٢١. (٢) وفاء الوفاء ١/٧٨١.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٩/٨٠٤.

شعر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم مخضوباً.

وفي حديث ثالث عنه أيضاً قال: إن أم سلمة أرته شعر النبي عَيَّاتُهُ أحمر (١). وأخرج الذهبي في سير أعلام النبلاء أن معاوية قال عند موته: فإذا أنا متُ فخذوا ذلك الشعر فاحشوا به فمي ومنخري (٢).

وفي حديث آخر: فإذا أنامتُ فألبسوني القميص على جلدي، واجعلوا القلامة مسحوقة في عيني، فعسى (٣).

وقد أورد نحو ذلك في كتابه تاريخ الإسلام، وأضاف ناشر الكتاب زيادة أخذها من تاريخ الطبري، وهي : فعسى أن يرحمني ببركتها (٤٠).

وجاء مثل ذلك في إحياء العلوم للغزالي وتخريج أحاديثه (٥).

أقسول: وأنا لا أُعلَق على ذلك بشي، غير أنه لي أن أسأل الذهبي وأضرابه ممن سودوا الصحائف بمثل هذا عن معاوية، وإذا صحّ أنه كان عنده من شعر النبي عَنِينَة ومن ظفره وثوبه الذي أعطاه إياه فيما زعم، فما باله يطلب من عائشة حين قدم المدينة أن تبعث إليه بأنبجانية رسول الله عَنِينَة وشعره، فأرسلت به، فأخذ الأنبجانية فلبسها، ودعا بماء فغسل الشعر فشربه، وأفاض على جلده.

وهذا ما رواه الذهبي نفسه في كتابيه تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، فهل أن الذي أوصى به كان هو الذي طلبه من عائشة ولم يُعده إليها؟ فإن كان ذلك فقد كذب في زعمه أن النبي عَبَيْنَ هو الذي أعطاه الثوب، وأنه حصل على الشعر، لأنه هو أخذ للنبي شعره وهو على الصفا [؟]، ولا أدري ولا المنجّم يدري كيف يصح أخذ الشعر على الصفا؟ وإنما التقصير يكون عند آخر أشواط السعي على المروة فتنبّه، وهذا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٦/٤، كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٠٥/٣. (٣) المصدر السابق ١٠٦/٣.

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين ٢٥٨٦/٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام ٣٢٣/٣.

كافٍ في كذب زعمه على رغمه.

أقــول: وروي في تخريج إحياء علوم الدين أن عمر بن عبد العزيز أوصى بشعر من شعر رسول الله وأظفار من أظفاره أن يجعل في كفنه، ففعلوا (١١).

## ٩ ـ التبرُك بالإسطوانة التي كان يصلي إليها النبي ﷺ:

ذكر ابن النجار في كتاب الدرة الثمينة في آخر حديث حكاه عن الزبير بن حبيب : وقالت عائشة (رض) : فيها \_ الإسطوانة \_ لو عرفها الناس لاضطربوا على الصلاة عندها بالأسهم. فسألوها عنها فأبت أن تسميها، فأصغى إليها ابن الزبير فساررته بشي، ثم قام يصلي إلى التي يقال لها اسطوانة عائشة.

قال: وأخبرني بعض أصحابنا عن زيد بن أسلم، قال: رأيت عند تلك الإسطوانة موضع جبهة النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، ثم رأيت دونه موضع جبهة أبي بكر، ثم رأيت دون موضع جبهة أبي بكر موضع جبهة عمر، ويقال: إن الدعاء عندها مستجاب (٢).

أقسول: لقد ذكر محقق الكتاب أن ما بين القوسين من زيادات النسخة المطبوعة. وأنا لست بصدد تحقيق وجودها وعدمه، غير أني أود تنبيه القارئ إلى ما قاله زيد بن أسلم أنه رأى موضع جبهة النبي عَلَيْهُ، ثم دونه موضع جبهة أبي بكر، ثم دونه موضع جبهة عمر!

ألا نسائل الراوي عن تلك المكرمة التي خُص بها الشيخان دون بقية الصحابة، أين رأى ذلك وكيف رآه؟! ما دمنا نعلم أن المسجد يومئذ كانت أرضه من التراب، والسجود في مكان مهما كان المصلي أطال المكث فيه وأكثر السجود عليه لا بد أن يزول الأثر الذي تركه المصلي بعد مفارقته المكان، لكثرة الأطروقة والمرور عليه، ما

<sup>(</sup>١) تخريج إحياء علوم إلدين ٢٥٩٤/٦.

<sup>(</sup>٢) الدرة الثمينة (ملحقاً بشفاء الغرام للفاسي)، ص ٣٦٨.

دام لم يكن محجراً عليه بسياج يمنع تردّد الناس عليه والمشي عليه بأقدامهم.

ثم إن الزبير بن حبيب ذكر في أول حديثه في تعيين تلك الإسطوانة، فقال: وإن أبا بكر وعمر والزبير وابنه عبد الله وعامر بن عبد الله كانوا يصلون إليها، وإن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وكان يقال لها مجلس المهاجرين.

فإذا كانت كذلك كيف رأى زيد بن أسلم موضع جبهة النبي عَنَيْنَ ودونه موضع جبهة أبي بكر ثم موضع جبهة عمر؟! وما باله لم ير آثاراً لمواضع جبهات الآخرين الذين ذكر أنهم كانوا يصلون إليها وهم الزبير وابنه وحفيده؟

وإذا علمنا أن زيد بن أسلم هو أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب، وهو معدود في صغار التابعين، توفي سنة ١٣٦ هكما في الجمع بين رجال الصحيحين (١)، فإذا عرفنا أن وفاته كانت سنة ١٣٦ ه ومهما افترضنا في عمره حتى لو قلنا: إنه كان من المعمّرين وعمّر مائة سنة، فلابد أن تكون رؤيته في سن التمييز، ولو دققنا النظر في حديثه لوجدناه باطلاً واضح البطلان، إذكيف يعقل أنه رأى موضع سجود النبي الذي قبض سنة ١٦ من الهجرة، ثم موضع سجود أبي بكر الذي توفي سنة ١٣ ه، ثم موضع سجود عمر المتوفى سنة ٢٦ ه، وكل هؤلاء رحلوا من الدنيا ولم يقدم إليها زيد بن أسلم، واضع هذا الحديث.

ثم أي أثر ذلك الذي يبقى طيلة هذه المدة فلا تطؤه الأقدام، ويبقى متحدياً ببقائه طيلة تلك الأعوام، حتى رآه زيد بن أسلم؟

والذي ينبغي أن يُعلم، بأن زيد بن أسلم، في دعواه متهم، اللهم إلا أن يكون ما رآه كان النقش في الحجر، وإلا فهو من نحت الراوي للخبر. ويكفي في تعريفه ما قاله حماد بن زيد، قال: قدمت المدينة وهم يتكلمون في زيد بن أسلم. فقال لي عبيدالله بن عمر: ما نعلم به بأساً إلا أنه يفسر القرآن برأيه كما في ميزان الإعتدال في

<sup>(</sup>١) الجمع بين رجال الصحيحين ١٤٤/١.

ترجمته.

ونحن لا تعليق لنا على ذلك إلا بالحديث الشريف المتظافر نقله عند الفريقين : (من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار).

#### ١٠ ـ التبرُك بمبرُك الناقة وسط مسجد قبا. :

ذكر السمهودي في وفاء الوفاء ذلك، وقال: وأما الحظيرة التي بصحن المسجد فلم أر في كلام المتقدمين تعرضاً لذكرها، والشائع على ألسنة أهل المدينة أنها مبرك ناقة النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، وبه جزم المجد ـ يعني به الفيروزأبادي ـ تبعاً لابن جبير في رحلته، فقال: وفي وسط المسجد مبرك الناقة بالنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، وعليه حظيرة قصيرة شبه روضة صغيرة يتبرك بالصلاة فيه (١١).

## ١١ ـ التبزك بالأيدي التي لامست يد النبي ﷺ:

أخرج البخاري في الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن رزين، قال: مررنا بالربذة فقيل: ههنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فأتينا فسلمنا عليه، فأخرج يديه فقال: بايعتُ بهاتين نبي الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، فأخرج له كفاً له ضخمة كأنهاكفُ بعير، فقمنا إليها فقبلناها (٢).

أقـول: وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات، وسماه عبد الرحمن ابن زيد العراقي. فراجع (٣).

وأخرج البخاري أيضاً في الأدب المفرد عن ابن جدعان، قال ثابت لأنس: أمسست النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بيدك؟ قال: نعم. فقبلها (٤).

# ١٢ ـ التبرك بالعينين اللتين نظرتا إلى النبي عَبَاللهُ:

أخرج ابن حجر في المطالب العالية عن ثابت، قال: كنتُ إذا أتيت أنساً، يُخبر

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبير ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) الأدب المفرد، ص ١٤٤.

بمكاني فأدخل عليه، وآخذ يديه وأقبّلهما وأقسول: بأبي هاتين اللتين مسّتا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وأقبّل عينيه وأقسول: بأبي هاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم (١١).

أقول: وأخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة، وسكت عنه البوصيري (٢).

# 

ذكر السمهودي في وفاء الوفاء أن بني أمية لما أرادوا توسعة المسجد النبوي الشريف، أرادوا أن يُدخِلوا بيت فاطمة الزهراء على فيه، فأخرجوا منه فاطمة بنت الحسين وزوجها الحسن المئنى المهنى وكان أسن ولده، فقال له: اذهب ولا تبرَحن حتى يبنوا، فتنظر إلى الحجر الذي من صفته كذا وكذا، هل يدخلونه في بنيانهم؟ فلم يزل يرصدهم حتى رفعوا الأساس وأخرجوا الحجر، فجاء جعفر إلى أبيه فأخبره، فخر ساجداً وقال: ذلك حجر كان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلي إليه إذا دخل إلى فاطمة، أو كانت فاطمة تصلي إليه \_الله علي بن موسى فاطمة تصلي إليه \_الله على بن موسى الرضائي: ولدت فاطمة الله الحسن والحسين الملك على خلك الحجر.

قال يحيى: ورأيت الحسين بن عبد الله بن الحسين ـ ولم أرّ فينا أفضل منه ـ إذا اشتكى شيئاً من جسده كشف الحصى عن الحجر، فيمسح به ذلك الموضع، ولم يزل ذلك الحجر نراه حتى عَمّر الصانع (٣) المسجد، ففقدناه عندما أزّر القبر بالرخام

<sup>(</sup>۱) المطالب العالية، ص ۱۱۱. (۲) مجمع الزوائد ٩/٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) ذكر السمهودي في وفاء الوفاء ١/٨٠٤ـ٥٩ أن الصانع هو إسحاق بن سلمة، وجّهه المنوكل

، وكان الحجر لاصقاً بجدار القبر قريباً من المربعة (١١).

### ٢ ـ غبار المدينة شفا، من كل دا، :

أخرج ابن الأثير في جامع الأصول عن سعد، قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم من تبوك تلقّاه رجال من المخلّفين من المؤمنين، فأثاروا غباراً، فخمّر - أو غطّى - بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أنفه، فأزال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أنفه، فأزال غبارها الله عليه [وآله] وسلم اللثام عن وجهه، وقال: والذي نفسي بيده إن غبارها شفاء من كل داء. قال: وأراه ذكر الجذام والبرص (٢).

وقد أورده كذلك رزين العبدري في جامعه، وهو مستند ابن الأثير في إيراده. وحكى ابن النجار في كتابه، وابن الجوزي في كتابه الوفاء حديث غبار المدينة شفاء من الجذام.

كذا حكاه السمهودي في كتابه وفاء الوفاء (٣)، وقال: وروي أيضاً عن أبي سلمة: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: غبار المدينة يطفي الجذام. ثم قال السمهودي: قلت: ورأينا من استشفى بغبارها من الجذام، وكان قد أضر

به كثيراً، فصار يخرج إلى الكومة البيضاء ببطحان بطريق قباء ويتمرغ بها، ويتخذ منها في مرقده، فنفعه ذلك جداً (٤).

وحكى أيضاً عن ابن عمر نحو ما سبق أولاً نقله عن ابن الأثير، إلا أنه قال: فمدّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يده فأماطه عن وجهه، وقال: أما علمت أن عجوة المدينة شفاء من السقم، وغبارها شفاء من الجذام.

وقال : ورواه ابن زبالة مختصراً عن صيفي بن أبي عامر، ولفظه : والذي نفسي

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء ١/٨٠٤.

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء ١/٧٧.

لعمارة المدينة ومكة سنة ٢٣٢هـ (٢) جامع الأصول لابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/٤٨.

بيده إن تربتها لمؤمنة، وأنها شفاء من الجذام (١١).

#### ۳ ـ تراب صعیب :

ذكر السمهودي في وفاء الوفاء عن إبراهيم بن أبي الجهم، أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أتى بني الحارث بن خزرج، فإذا هم روبى \_ ضعاف \_ فقال : أين أنتم عن صعيب؟ قالوا : ما نصنع به يا رسول الله؟ قال : تأخذون من ترابه، فتجعلونه في ماء، ثم يتفل عليه أحدكم، ويقول : « بسم الله، تراب أرضنا، بريق بعضنا، شفاء لمريضنا بإذن ربّنا »، ففعلوا فتركتهم الحمّى (٢).

وفي رواية أبي هريرة: تراب أرضنا شفاء لقرحتنا بإذن ربّنا (٣).

وروي عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أنها كانت تنعت للقرحة تراب البصة صعيب. (٤)

أقول: وصعيب تصغير صعب للشديد العسر، وقيل: صعين بالنون تصغير صعن، صغير الرأس: موضع بطريق وادي بطحان مع ركن الماجشونية، وهو على مقربة من دار بني الحارث بن الخزرج<sup>(٥)</sup>.

قال في عمدة الأخبار: وفيه حفرة في بطن الوادي المذكور، يؤخذ من ترابها فيجعل في الماء، ويغسل به من الحمّي.

قال ابن النجار في الدرة الثمينة: رأيت هذه الحفرة اليوم ـ القرن الثامن ـ والناس يأخذون منها، وذكروا أنهم جربوه فوجدوه صحيحاً. قال: وأنا أخذت منه أيضاً ووجدته كذلك.

قال المجد الفيروزأبادي في المستطابة : وأنا أخذت منه وأعطيته لغلامي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/٤٧. (٢) المصدر السابق ١/٤٨.

<sup>(</sup>٣) عمدة الأخبار، ص ٩٢. (٤) المصدر السابق، ص ٩١.

<sup>(</sup>٥) كذا في عمدة الأخبار للعباسي، ص ٣٦٠.

المريض فشُفي في ذلك اليوم.

وذكر السمهودي في وفاء الوفاء من رجال القرن العاشر ـ عن المجد الفيروز أبادي أنه ذكر في مكان آخر كيفية الاستشفاء به. وحكى عن أبي القاسم طاهر بن يحيى العلوي أنه قال: صعيب وادي ببطحان دون الماجشونية، وفيه حفرة ماء، يأخذ الناس منه.

قال السمهودي: والماجشونية الحديقة المعروفة اليوم بالمدشونية. وقال: وهذه الحفرة موجودة اليوم ـ القرن العاشر ـ سلفاً عن خلف، يأخذ الناس منها وينقلونه للتداوي، وقد بعثت منها لبعض الأصحاب أخذاً مما ذكروه في أخذ نبات الحرم للتداوي،

## ٤ ـ تربة الحمزة بن عبد المطلب ك :

حكى السمهودي في وفاء الوفاء عن الزركشي، قال: ينبغي أن يستثنى من منع نقل تراب الحرم تربة حمزة رضي الله عنه ، لإطباق السلف والخلف على نقلها للتداوي من الصداع (٢).

وحكى أيضاً عن البرهان بن فرحون ـ المالكي ـ عن أبي محمد عبد السلام ابن يزيد الصنهاجي يقول: سألت أحمد بن يكوت عن تراب المقابر الذي كان الناس يحملونه للتبرك هل يجوز أو يُمنع؟

فقال: هو جائز، ما زال الناس يتبرّكون بقبور العلماء والشهداء والصالحين، وكان الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب في القديم من الزمان.

قال ابن فرحون عقبه: والناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد سيدنا حمزة، ويعملون منها خرزاً يشبه السبح. واستدل بـذلك عـلى جـواز نـقل تـراب

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء ١/٤٨.

المدينة (١).

وقال السمهودي: وقد علمت مما تقدم أن نقل تربة حمزة رضي الله عنه إنما هو للتداوي، ولهذا لا يأخذونها من نفس القبر، بل من المسيل الذي عنده المسجد (٢).

# ۵ ـ ما، بئر منسوبة لزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علي:

ذكر السمهودي في وفاء الوفاء مشهد إسماعيل بن الإمام الصادق في بالمدينة ... إلى أن قال: قلت: على يمين الداخل إلى المشهد بين الباب الأوسط والأخير حجر منقوش فيه وقف الحديقة التي بجانب المشهد في المغرب وقفها ابن أبي الهيجاء، ونسبة المسجد الذي بطرف الحديقة بجانب المشهد لزين العابدين، وأن عرصة المشهد داره، وأن بئره ذلك يتداوى بها، ويقال: إن ابنه جعفراً الباقر (٣) سقط بها وهو صغير، وزين العابدين يصلي فلم يقطع صلاته (٤).

# ٦ ـ السدرة التي انفرجت للنبي عَبَّقَ :

جاء في وفاء الوفاء: ذكر الفاسي أن السدرة التي انفرجت له صلى الله عليه [وآله] وسلم بالطائف فصارت نصفين، وذلك لمّا اعترضته وهو سائر وسنان ليلاً في غزوة الطائف وثقيف، فانفرجت على ساقين على ما ذكر ابن فورك فيما حكى عنه عيّاض في الشفاء. وقال: وبعض هذه السدرة باقٍ إلى الآن والناس يتبرّكون به (٥).

وحكى السمهودي عن المطري أنه قال: رأيت بالطائف شجرات من شجر السدر، يُذكر أنهن من عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، ينقل ذلك خلف أهل الطائف عن سلفهم، فمنهن واحدة دور جذورها خمسة وأربعون شبراً، وأخرى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/١٨. (٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) كذا في المطبوع من الكتاب، وهو من غلط النسخة، والصواب أبا جعفر الباقر، فليصحح.

<sup>(</sup>٤) وفاء الوفاء ٢/٤٠٢. (٥) وفاء الوفاء ٢/١٨٥ ـ ١٨٥٠.

أزيد على الأربعين، فأخرى سبعة وثلاثون، وأخرى يذكر أن النبي على مرّ بها وهو على راحلته فانفرق جذرها نصفين، وأن ناقته دخلت من بينهما وهو ناعس.

قال المطري: رأيتها قائمة كذلك سنة ست وتسعين، وأكلت من ثمرها، وحملت منه للبركة. ثم في سنة تسع وعشرين وسبعمائة رأيتها وقعت ويبست، وجذرها ملقى لا يغيّره أحد لحرمته بينهم.

#### ٧ ـ ما، رهاط :

ورهاط موضع بينبع. ذكره السمهودي في وفاء الوفاء: وحكى عن راشدبن عبد ربه ما سمعه من الهاتف، من بطن سواع صنم هذيل وغيره من الأصنام، فجاء إلى النبي عَنَيْ وطلب ليقطعه قطيعة برهاط، فأقطعه بالمعلا من رهاط شأو الفرس، ورميته ثلاث مرات بحجر، وأعطاه أداوة مملوءة من ماء، وتفل فيها وقال له: فرغها في أنحاء القطيعة، ولا تمنع الناس فضولها. ففعل، فجعل الماء يغب فجمّه، فغرس عليها النخل، وصارت رهاط كلها تشرب منه، وسماها الناس ماء الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم، وأهل رهاط يغتسلون منها ويستشفون بها (١١).

#### A - حجر مسجد البغلة :

يقع المسجد شرقي البقيع في بني ظفر.

قال السخاوي في التحفة اللطيفة: إنه كان في جهة القبلة أثر حافر من بغلته صلى الله عليه [وآله] وسلم، بل يقال: إن هناك حجر يذهب النساء إليه فيجلسن عليه، فقيل: من جلست عليه حملت (٢).

#### ۹ ـ بنر زمزم:

وهذه ليست هي بئر زمزم التي بمكة المكرمة عند البيت الحرام، وإنما هذه في المدينة المنورة.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٣١٦/٢.

قال السخاوي في التحفة اللطيفة: ومن الآثار بئر لم يزل أهل المدينة قديماً وحديثاً يتبرّكون بها ويشربون من مائها، وينقل إلى الآفاق منها كما ينقل ماء زمزم، بحيث تسمّى بذلك أيضاً لبركتها. وهي الآن ـ القرن الثامن ـ في ملك الفخري ابن العيني (١).

أقـول: وقد ذكر نحو ذلك السمهودي في وفاء الوفاء (٢).

## دلالة الشواهد:

لقد ذكرنا ثلاثة أنحاء من الشواهد دالة على مشروعية التبرّك بالآثار المقدسة، في كل نحو عشرة شواهد اخترناها من بين عشرات أمثالها، أحسبها حجة كافية ودامغة لأولئك الحانقين الحاقدين، وداحضة لمزاعم النواصب المعاندين، لأنها كشفت عن مشروعية التبرّك بالآثار المقدسة ثبوتاً وإثباتاً.

فأولاها قدكان التبرك بها في حياة صاحب الشريعة، وهو ماكان بأمره، ومنها ما كان بفعله، ومنها ماكان بتقريره.

فالشواهد الأول والثاني والخامس والسادس والسابع والثامن كلها إما بأمره أو بفعله عَلَيْنُ ، وباقي العشرة الأولى كانت بمرأى منه ومسمع، وقد أقرّها، فلم يمنع منها سوى الشاهد التاسع، وهو التبرك بدمه الذي شربه عبد الله بن الزبير بحسبانه التبرّك به، لجهله عدم جواز شرب الدم، ولذلك قال له عَلَيْنَ : ولِمَ شربت الدم؟

ومع ذلك فقد روى السيوطي في الخصائص نقلا عن الغطريف والطبراني وأبي نعيم أنه قال له: لا تمسّك النار إلا قسم اليمين (٣).

ومهما يكن نصيب ما رواه السيوطي من الصحة، فإن أمره عَنِينًا وفعله وتقريره

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ۱/۵۳. (۳) الخصائص الكبرى ۳۱۹/۳.

حجة لاكلام لأحد فيها.

والنحو الثاني من العشرات ما كانت شواهده أفعال الصحابة، وقد دلّت على تبرّكهم بعد موت النبي على بالآثار النبوية، ولم يستنكر عليهم فعلَهم أحدٌ من المسلمين، لا من الحاكمين ولا من المحكومين. ومشروعية عمل الصحابي تدمغ من يذهب إلى حجيته.

وثالثة العشرات كانت شواهدها التبرّك بالآثار المنسوبة إلى المنسوبين إليه على ومن وهي تُثبت التبرّك بتلك الآثار عند المسلمين منذ عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبنحو ذلك يحتج على سيرة المسلمين باستمرارية السيرة العملية حتى عصر المعصوم.

وبهذه الأنحاء الثلاثة ثبتت مشروعية التبرّك بالآثار المقدسة المنسوبة إليه على اختلاف أنحاء النسبة.

والآن وبعد أن أثبتنا ذلك، نعود لننظر إلى التربة الحسينية هل هي من الآثار المقدسة المنسوبة إليه عَلَيْنَا ، فيجوز التبرّك بها لخصوصية فيها أم لا؟

والجواب على هذا يظهر بوضوح مما قد مرّ في المبحث الرابع في وجه تفضيل التربة الحسينية في السجود عليها.

ومراجعة ذلك تغني عن الإعادة للأحاديث الدالة على تفضيلها، كما أنه قد مرّ ما يُعلم منه أن التربة الحسينية من الآثار المقدسة المنسوبة إليه عَلَيْلًا، بانتسابها إلى سبطه وابن بضعته، وبيّنًا أنه لم يبق مجال للشك في صحة النسبة.

وكيف لا تكون التربة الحسينية من الآثار المقدسة، وهي تربة باركها الله سبحانه وتعالى بتنزيل ملائكته بأمره إلى نُبيّه وحبيبه مكرراً، وقد مرّ ذكر ذلك أيضاً.

وباركتها ملائكته المقربون من الروح الأمين جبرئيل عليه ملك القطر، وملك البحار، ثم جميع الملائكة، وكلهم باركوها وتبرّكوا بحمل قبضة منها أروها

للمصطفى جد صاحبها الحسين السبط الشهيد، وقد مرّت أحاديثهم.

وباركها المصطفى عَيَانِينَ حين أخذها وقبًلها وشمّها وبكى تفجّعاً وتوجعاً لما سيجري عليها، وقال: ريحُ كربِ وبلاء. وقد مر ذلك أيضاً.

وباركها من بعده ابن عمه المرتضى عن حين مرّ بكربلاء في طريقه إلى صفين، فطلب بعر الظباء فيها، ففتها وفاضت عيناه بالدموع، ورثى فتيانه الذين ستراق دماؤهم عليها، وقد مرّ حديثه كذلك.

وباركتها وتبرّكت بها أم المؤمنين أم سلمة، فقد صرّتها في خمارها حينما استودعها النبي عَبَيْنَ قبضة منها، ثم جعلتها في قارورة احتفاظاً بها. وقد مرّ حديثها أيضاً.

وباركها وتبرّك بها حبر الأمة عبد الله بن عباس حين استودعه الإمام أمير المؤمنين الله بعر الظباء التي التقطها من تلك التربة، فصرتها في ردائه بطرف كمّه، وكان محافظاً عليها أشدّ حفظه على حد قوله، وقد مر حديثه أيضاً.

أو ليست هذه المباركات كلها ذات دلالات على أن تلك تربة مقدسة، ولها خصائص ليست لغيرها، إذ لم يحدُّث محدُّث ولم يذكر مؤرخ أنه جرى لغيرها ما جرى لها، من تنويه بفضلها إشادة بقدسيتها، وتكريماً لها على غيرها.

فلاغرابة ولاعجب لو قلنا: إن ذلك لم يكن اعتباطاً، وإنما ذلك لخصائص فيها، لم توجد مجتمعة في غيرها، أو دعها الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه كرامة لوليه وسبط نبيّه، الذي جرى عليه بأنه سوف يضحي في سبيله ومن أجل دينه، بكل ما لديه من غالٍ ونفيس، فيسخو ببذل دمه الطاهر و دماء الصفوة من آلهِ وأصحابه، في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، التي يريد محوها يزيد وآل يزيد.

فأيّ عَجب أو استغراب بأن يودع الله سبحانه فيهاكبعض مخلوقاته خصائص لم يودعها في بعضٍ آخر، وقد مرٌ في الشواهد السابقة وجود الخصائص لبعض الآثار المقدسة، وذلك يكفي في دحض مزاعم المنكرين المعاندين، وما دمنا على يقين بصحة ما ورد في وجود الخصائص للتربة الحسينية عن طريق أئمة أهل البيت على ومنهم أخذ الشيعة فضل تلك الخصائص، فاتبعوا أئمتهم أئمة الهدى الذين جعلهم جدّهم المصطفى عَنَي كَبابِ حطّة، من دخلة غُفِر له (١)، وجعلهم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق (٢) ... والذين هم... والذين هم... الخ، فلا نبالي بعدما ظهر الحق واتضح، بأي معاندٍ عوى أو نبح، فدلالة الشواهد تكفي وترغم أنف الخاصب المعاند. ألم يأخذ الناس تراب قبر عبد الله بن غالب الحدّاني ـ وقد قتل يوم التروية ـكأنّه مسك (٢) وليس لعبد الله من الشأن كما للحسين سيد الشهداء نالم يحدّث الفاسي في العقد الثمين (١٩٢/٥) عن غير واحد من الناس أنه يشم من قبر ابن عباس رائحة المسك ؟

والآن إلى ذكر بعض الخصائص التي أودعها الله سبحانه في التربة الحسينية، ونوّه عنها الأئمة الطاهرون، ونبّهوا شيعتهم إلى تلك الخصائص والمزايا.

# الاعتقاد ثم الشفاء:

لقد أثبت الطب القديم والحديث حتى أصبح بحكم المسلّمات البديهية، أن للعلاج النفسي أكبر الأثر في تعجيل برء المريض من الأمراض العضوية. فقد ذكر

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط كما في مجمع الزوائد ١٦٨/٩، وكنز العمال ٢١٦/٦. وجاء في الصواعق المحرقة، ص ٧٥ وفيض القدير ٣٥٦/٤ وكنز العمال ٢١٦/٦ نقلاً عن الدارقطني في الإفراد بلفظ: علي بن أبي طالب باب حطة، من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً. وقال المناوي في شرحه: والمراد بـ (خرج منه) خرج عليه. أقول: فليقرأ هذا النواصب ولتسخن عيونهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٤٣/٢ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ٣٠٦/٠. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٠٦/٤، والخطيب في تاريخ بغداد ١٩/١٢، والهيثمي في مجمع الزوائد ١٦٨/٩ وقال: رواه البزار والطبراني في الثلاثة. والمناوي في كنوز الحقائق، ص ١٣٢ وغيرهم وغيرهم.

العلماء أن من أهم عوامل النجاح الطبي في العلاج هو كسب الطبيب المعالج ثقة المريض به، عن طريق استحواذه على مشاعر المريض وتوجيهها نحو الصحة، فإذا تم له اعتقاد المريض به وبصحة ما يصفه له من علاج وأنه الدواء الناجع، تغلّب على المرض، ومن إزالة القلق النفسي الذي يعيشه المريض. ومتى حذق الطبيب في ذلك استطاع أن يوجه مريضه نحو الصحة، ويزرع في نفسه التفاؤل بالشفاء العاجل، وبذلك تغلّب على كثير من الأعراض التي يعاني منها المريض... وهذا ما أثبتته التجارب الطبية.

وما نقرأه ونسمعه من تأثير الاستشفاء بالأذكار والأوراد والعوذة والرئقى، إنما هو من تأثير الاعتقاد الموجّه للنفس الإنسانية بإنجاح الحاجة وقضاء المهمة، بتوجهها التام إلى من بيده الشفاء، ومن أنزل الداء وأنزل معه الدواء، وهو مسبب الأسباب جلّ وعلا.

وعلى هذا كانت الآثار الحاصلة من الاستشفاء بماء زمزم أو بئر بضاعة، أو تراب بطحان أو تراب صعيب وغير ذلك مما مر ذكره مما قد ورد الاستشفاء به تبركاً للندب إليه، ونتيجة الاعتقاد التام بذلك. وليس في ذلك ما يصادم العقل والمنطق، فالاعتقاد بالشي يؤتي أثره، ويجني المعتقد ثمره، وعلى ذلك اشتهر قول القائل: من أعتقد بحجر كفاه.

قال ابن القيّم الحنبلي في كتابه القيّم « الطب النبوّي » : إن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاده النفع به، فتقبله الطبيعة فتستعين به على دفع العلة، حتى إن كثيراً من المعالجات تنفع بالاعتقاد وحسن القبول وكمال التلقي، وقد شاهد الناس من ذلك عجائب، وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له، وتفرح النفس به، فتنتعش القوة، ويقوى سلطان الطبيعة، وينبعث الحار الغريزي، فيساعد على دفع المؤذي.

وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعاً لتلك العلَّة، فيقطع عمله سوء اعتقاد

العليل فيه، وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول، فلا يجدي عليها شيئاً.

وقال: واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية وأنفعها للقلوب والابدّان والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة، وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء، كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع، بل لا يزيدها إلا مرضاً على مرضها، وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن، فإنه شفاؤها التام الذي لا يغادر فيها سقماً إلا أبرأه، ويحفظ عليها صحتها المطلقة، ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ ومضر، ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه كذلك، وعدم استعماله والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو حدسها حال بينها وبين الشفاء به، وغلبت العوائد واشتد الإعراض وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب.

وتعقيباً على الحديث الذي سبق ذكره في التبرّك بريقه على الحديث الذي سبم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا، بإذن ربّنا » قال: لا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية، ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة، ويشفى بها أسقاماً رديئة.

قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية مطحولين \_ أي مرضى بمرض الطحال \_ ومستقين \_ أي بمرض الاستقساء \_ كثيراً ما يستعملون طين مصر، ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم وظهورهم وأضلاعهم، فينتفعون به منفعة بينة.

قال: وعلى هذا النحو فقد يقع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة. قال: وإني لأعرف قوماً ترهلت أبدانهم من كثرة استفراغ الدم من أسفل، انتفعوا بهذا الطين نفعاً بيّناً. وقوماً آخرين شفوابه أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكناً شديداً، فبرأت وذهبت أصلاً. وقال صاحب الكتاب المسيحي: قوة الطين المجلوب من كنوس ـ وهي جزيرة المصطكى ـ قوة تجلو أو تغسل، وتنبت اللحم في القروح وتختم القروح.

ثم قال بعد كلام طويل في هذا الشأن: وإذا كان هذا في هذه التربات، فما الظن

بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركها، وقد خالطت ريق رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وقارنت رقيته باسم ربّه وتفويض الأمر إليه؟ (١)

أقسول: إنما ذكرت كلام ابن القيم الجوزية وهو تلميذ ابن تيمية ليقرأه نابتة العصر من الوهابية عسى أن يكفّوا عن بغيهم على من يسجد على التربة الحسينية أو يقبّلها أو يستشفى بها على عقيدته مع خلوص النية، فإن الأعمال بالنيّات، وإنما لكل إمرئ ما نوى، ولم يكن ابن قيم الجوزية هو الوحيد الذي ذكر ذلك، بل وكم له أضراب أعرضنا عن ذكر كلماتهم، لئلا يطول الكتاب.

ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المشار إليه آنفاً، ذكر أقوال جماعة من العلماء في تفسيره وفي التراب وتأثيره، ومن تلك الأقوال ما قاله القرطبي فقد قال: فيه دلالة على جواز الرُقى من كل الآلام، وأن ذلك كان أمراً فاشياً معلوماً بينهم.

ثم قال: وزعم بعض علمائنا: أن السّر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم، ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالها... الخ (٢).

قال ابن حجر: وإنما هذا من باب التبرّك بأسماء الله تعالى وآثار رسوله، وأما وضع الإصبع بالأرض فلعلّه لخاصية في ذلك، أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة.

وقال البيضاوي: قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلاً في النضج وتعديل المزاج، وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج و دفع الضرر، فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب معه تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها، حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيئاً منه في سقائه ليأمن مضرة ذلك.

<sup>(</sup>۱) الطب النبوي، ص١٤٥. (٢) فتح الباري ١٠/٧١٣.

وقال: ثم إن الرُقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. وقال التوربشتي: كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة والريقة الإشارة إلى النطفة، كأنه تضرع بلسان الحال: إنك اخترعت الأصل الأول من التراب، ثم ابتدعته من ماء مهين، فهين عليك أن تشفى من كانت هذه نشأته (١).

إلى غير ذلك مما قالوه في إثبات خاصية التراب والطين مما لا يدع مجالاً للشك في أن لبعض أنواع ذلك خصوصيات خاصة بها، ولها تأثيرها ـ بإذن ربها ـ في علاج الأمراض بشرط الاعتقاد بذلك.

ومَن يُنكر الخواص لبعض التُرب؟!

ألم يذكروا أن تراب القصار - نوع من الطين الرسوبي - له خاصية امتصاص الألوان الأساسية، ويستعمل في تكرير زيت البترول وتنقية زيوت الطعام، ومن إستعمالاته الأخرى القديمة قصر ألوان الصوف (٢).

ألم يذكروا أن تراب نقعي أو نقيعي ـ وهو نوع من الرواسب له خواص به (۳). ألم يذكروا أن طين القطن الأسود ـ وهو الطين البركاني الخصب في شمال غرب دكان بالهند، حيث يزرع القطن في مساحات واسعة، ولهذا الطين خاصية الاحتفاظ بالرطوبة زمناً طويلاً بعد انقطاع المطر (٤).

ألم يذكروا الطين المختوم ويسمَّى المغرة اليمانية، قد كانت تستعمل علاجاً ؟ ألم يذكروا الطين الأرمني وطين ساموس وغير ذلك من أنواع الطين، التي استعملت علاجاً فيما مضى من الزمان؟ (٥)

أوَليس الطين إنما يتكون من جملة مركبات أهمها سليكات الألمنيوم والكوارتز

<sup>(</sup>٢) الموسوعة العربية الميسرة ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/١٧٠/.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) دائرة المعارف للبستاني ١١/٣٨٥.

والميكا وأكاسيد الحديد، فضلاً عن بقايا نباتات متحلِّلة أو متفحِّمة هي السبب في اكتساب الطين لونه الأسود؟

أو يكون ذلك بسبب وجود ذرات من كبريت الحديد، كما توجد أنواع من الطين تتميّز بلونها الأحمر أو الأخضر، لوجود مواد ملونة في تركيبها (١).

إلى غير ذلك مما ذكروه من خواص وخصائص توجد في نوع ولا توجد في نوع آخر.

وما الاستشفاء بتربة الحسين على بآداب أخذها كما وكيفا إلا مثل الاستشفاء بماء بئر بضاعة أو بئر زمزم أو غيرهما من آبار تبرّكت بريقه على الله المنافقة المنافقة

ألم يقولوا: إن ذلك الأثر لخاصية الماء الذي شرب منه عَبَيْنَ ومجّه فيه. وقد مرت شواهد ذلك؟

فهل أن تربة الحسين الله التي حملها جبرئيل والملائكة، فأخذها النبي الله فقبًلها وشمّها هي دونه؟!

ثم هي التي أُريق عليها ذلك الدم الطاهر الذي باركه الرسول عَيَنِيَّ بريقه مراراً، بل حتى ورد أنه عَيَنِيَّ كان يلقم الحسين الله أحياناً بلسانه فيرتضع منه، وأحياناً إبهامه، فيكون في ذلك الدم من ريق رسول الله عَيَنِيَ وتغذيته ما يجعل فيه نفس خاصية دم النبي ١، فهو حقيقة منه وبعضاً من كلّه، أليس كذلك؟

فالاستشفاء بها أهم بكثير من الاستشفاء بتراب صعيب وتراب بطحان وغيرهما مما مر ذكر التبرك به، لأن الحسين على من النبي على حقيقة روحاً ومضموناً، فالتبرك بتربته والاستشفاء بها مع الاعتقاد بصحة ما ورد في حقها، شفاء من كل داء إلا السام كما ورد في الحديث عن أئمة أهل البيت على المناس

فقد روي الشيخ ابن قولويه في كامل الزيارات عن الصادق عن أصابته (١) دائرة المعارف الحديثة، ص ٤٠٢.

علّة فتداوى بطين قبر الحسين على شفاه الله من تلك العلة إلا أن تكون علة السّام (``). وروى أيضاً بسنده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ـ الصادق على صلوات الله لو أن مريضاً من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما وحرمته وولايته، أخذ من طين قبره مثل رأس أنملة كان له دواء (٢). وروى أيضاً بسنده عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله على يعني الصادق على -: يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين فينتفع به، ويأخذ غيره فلا ينتفع به؟ فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما يأخذ أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه الله به (٣).

وروى الشيخ الطوسي في الأمالي بسنده عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمد عليه يقولان: إن الله تعالى عوّض الحسين على من قتله أن جعل الإمامة في ذريته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تُعدّ أيام زائريه جائياً وراجعاً من عمره.

قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي عبد الله على: هذا الجلال ينال بالحسين على ؟ فماله في نفسه؟ قال: إن الله تعالى ألحقه بالنبي، فكان معه في درجته ومنزلته، ثم تلا أبو عبد الله ﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ الآية (٤).

# آداب الاستشفاء بالتربة الحسينية:

لا شك أن استعمال أي دواء بدون معرفة بكيفية الاستعمال لا ينفع في العلاج، بل قد يكون مضراً، وربما كان قاتلاً. لذلك لا بد من اتباع إرشادات الطبيب المعالج

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات، ص ٢٧٥. (٢) المصدر السابق، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٢٧٤. انظر الكافي ٥٨٨/٤، مكارم الأخلاق، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) أمالي الشيخ الطوسي ١/٣٢٤.

والالتزام بتعليماته الخاصة كماً وكيفاً وزماناً.

فربماكان الطبيب يصف الدواء بكمية وكيفية معينة لمريض، يختلف في وصفها لمريض آخر بزيادة أو نقصان أو اختلاف زمان وهكذا وهكذا، فالطبيب هو الذي يشخص الداء، ويعين الدواء بمقداره وكيفية استعماله، ليس للمريض الإخلال بتعليمات معالجه، فإذا أخل فلا يبرأ أو يتأخر برؤه، ويكون هو السبب في عدم تأثير الدواء في تعجيل شفائه.

وهذا الذي ذكرناه كما هو جار في كل دواء على رهن إشارة الطبيب، فكذلك هو جارٍ في التربة الحسينية، وكيفية الاستشفاء بها، إذ لها آداب ينبغي اتباعها، بدءاً من عملية أخذها من الأرض، وانتهاءاً بتناولها للاستشفاء على وفق ما ورد في تعاليم أهل البيت بهي ، فقد ذكروا لها المناسب من الزمان، والمكان، والحال، والكيفية، والكمية، وغير ذلك مما تضمنته أحاديثهم بهن فمتى أخل المستشفى بشي من ذلك ولم ير الأثر المطلوب فمنه التقصير، لأنه لم يحسن التدبير، لا لأن التربة المشرفة ليس لها التأثير!

والأن فلنقرأ بعض ما ورد في آداب أخذها وروايات بعض من انتفع بها:

الزائر: أن رجلاً سأل الصادق على في مصباح المتهجد والسيد ابن طاووس في مصباح الزائر: أن رجلاً سأل الصادق على فقال: إني سمعتك تقول: إن تربة الحسين على من الأدوية المفردة، وأنها لا تمر بداء إلاهضمته. قال: قدكان ذلك أو قد قلت ذلك، فما بالك؟ قال: إني تناولتها فما انتفعت. قال على: أمّا إنّ لها دعاء، فمن تناولها ولم يدع به لم يكد ينتفع بها. فقال له: ما أقول إذا تناولتها؟ قال: فقبّلها قبل كل شيء، وتضعها على عينيك، ولا تتناول منها أكثر من حمّصة، فإن مَن تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا، فإذا تناولت فقل: (اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها، وأسألك بحق النبي الذي خزنها، وأسألك بحق الوصي الذي حلّ فيها، أن

تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعله شفاءاً من كل داء، وأماناً من كل خوف، وحفظاً من كل سوء)، إذا قلت ذلك فاشددها في شيء واقرأ عليها سورة ﴿إِنَّا آنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ آلْقَدْرِ﴾، فإن الدعاء الذي تقدّم لأخذها هو الاستيذان عليها، وقراءة إنا أنزلناه ختمها (١).

\* وروى السيد ابن طاووس أيضاً في مصباح الزائر، قال: يروى في أخذ التربة أنك إذا أردت أخذها فقم آخر الليل، وأغتسل والبس أطهر ثيابك، وتطيب بسعد وادخل وقِف عند الرأس، وصل أربع ركعات، تقرأ في الأولى الحمد مرة وإحدى عشرة مرة الإخلاص، وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرة القدر، وتقرأ في الثالثة الحمد مرة وإحدى عشرة مرة الإخلاص، وفي الرابعة الحمد مرة وإثنتي عشرة مرة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ، فإذا فرغت فاسجد وقل في سجودك ألف مرة: شكراً شكراً شكراً ثم تقوم وتتعلق بالضريح وتقول: يا مولاي يا ابن رسول الله، إني آخذ من تربتك بإذنك، اللهم فاجعلها شفاءاً من كل داء، وعزاً من كل ذل، وأمناً من كل خوف، وغنى من كل فقر لي ولجميع المؤمنين.

وتأخذ بثلاث أصابع ثلاث قبضات وتجعلها في خرقة نظيفة، وتختمها بخاتم فضة، فصه عقيق، نقشه (ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفر الله)، فإذا علم الله منك صدق النية لم يصعد معك في الثلاث قبضات إلا سبعة مثاقيل لا تزيد ولا تنقص، ترفعها لكل علة، وتستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمصة، فإنك تشفى إن شاء الله (٢).

المزار الكبير البحار بعد ذكره ما سبق : أقسول : روى مؤلف المزار الكبير بإسناده عن جابر الجعفي قال : دخلت على مولانا أبي جعفر محمد بن علي

<sup>(</sup>١) مصباح المتهجد، ص ٥١١، مصباح الزائر، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) مصباح الزائر، ص ۱۳۶.

الباقر الله فشكوت إليه علتين متضادتين بي، إذا داويت إحداهما انتقضت الأخرى، فكان بي وجع الظهر ووجع الجوف، فقال لي : عليك بتربة الحسين بن على عَبَيْكِ. فقلت : كثيراً ما استعملتها ولا تنجح في؟ قال جابر : فتبيّنت في وجه سيدي ومولاي الغضب، فقلت: يا مولاي، أعوذ بالله من سخطك. وقام فدخل الدار وهو مغضب، فأتى بوزن حبّة في كفّه فناولني إياها، ثم قال لي : استعمل هذه يا جابر. فاستعملتها فعوفيت لوقتي، فقلت: يا مولاي ما هذه التي استعملتها فعوفيت لوقتي؟ قال: هذه التي ذكرت أنها لم تنجح فيك شيئاً. فقلت : والله يا مولاي ما كذبت فيها، ولكن قلت: لعل عندك علماً فأتعلُّمه منك فيكون أحبِّ إلى مما طلعت عليه الشمس. فقال لى : إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمّد لها آخر الليل، وأغتسل لها بماء قراح، وألبس أطهر أطهارك، وتطّيب بسعد، وأدخل فقف عند الرأس، فصل أربع ركعات، تقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾، وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرة ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾، وتقنت وتقول في قنوتك : لا إله إلا الله حقاً حقاً، لا إله إلا الله عبودية ورقاً، لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله مالك السماوات وما فيهنَّ وما بينهن، سبحان الله ذي العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ثم تركع وتسجد، وتصلى ركعتين أخراوين، وتقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة ﴿ قُلْ هُو ٓ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾، وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرة ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾، وتقنت كما قنتٌ في الأوليين، ثم تسجد سجدة الشكر، وتقول ألف مرة : شكراً. ثم تقوم وتتعلق بالتربة وتقول: (يا مولاي يا بن رسول الله، إنى آخذ من تربتك بإذنك، اللهم فاجعلها شفاءاً من كل داء، وعزاً من كل ذل، وأمناً من كل خوف، وغني من كل فقر لى ولجميع المؤمنين والمؤمنات). وتأخذ بثلاث أصابع ثلاث مرات، وتـدعها فـي خرقة نظيفة أو قارورة زجاج، وتختمها بخاتم عقيق عليه :(ما شاء الله، لا قوة إلا بالله

## ، أستغفر الله).

فإذا علم الله منك صدق النيّة لم يصعد معك في الثلاث قبضات إلا سبعة مثاقيل، وترفعها لكل علة فإنها تكون كما رأيت (١١).

أقسول: وجدت تلك الرواية عن جابر رضي الله عنه، نقلاً من خط ابن سكون قدس سره، ووجدت أيضاً في مجمع البحرين ومناقب السبطين مروياً عنه في القنوت: سبحان الله ملك السموات السبع والأرضين السبع، ومن فيهن ومن بينهن، سبحان رب العرش العظيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين (٢).

2 - أخرج الشيخ الطوسي في أماليه وفي التهذيب بإسناده عن الحارث بن المغيرة، قال : قلت لأبي عبد الله على الصادق : إني رجل كثير العلل والأمراض، وما تركت دواءاً إلا تداويت به، فقال لي : أين أنت عن طين قبر الحسين بن علي الملح فإن فيه شفاءاً من كل داء، وأمناً من كل خوف، فإذا أخذته فقل هذا الكلام : (اللهم بحق هذه الطينة، وبحق الملك الذي أخذها، وبحق النبي الذي قبضها، وبحق الوصي الذي حلّ فيها، صلّ على محمد وآل محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا).

قال: ثم قال أبو عبد الله على: أما الملك الذي أخذها فهو جبرئيل على، وأراها النبي عَلَيْقَ ، فقال: هذه تربة ابنك الحسين، تقتله أمتك من بعدك. والذي قبضها فهو محمد رسول الله عَلَيْقَ ، وأما الوصي الذي حلّ فيها فالحسين على والشهداء رضي الله عنهم.

قلت: قد عرفت جُعلت فداءك الشفاء من كل داء، فكيف الأمن من كل خوف؟ فقال: إذا خفت سلطاناً أو غير سلطان فلا تخرجن من منزلك إلا ومعك من طين

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار ۱۳۸/۱۰۱. (۲) راجع بحار الأنوار ۱۳۹/۱۰۱.

قبر الحسين ﷺ، فتقول: (اللهم إني أخذته من قبر وليّك وابن وليك، فاجعله لي أمناً وحرزاً لما أخاف وما لاأخاف)، فإنه قد يرد ما لا يخاف.

قال الحارث بن المغيرة: فأخذت كما أمرني، وقلت ما قال لي، فصح جسمي، وكان لي أماناً من كل ما خفت وما لم أخف كما قال أبو عبد الله عنه فما رأيت مع ذلك بحمد الله مكروها ولا محذوراً (١).

م اخرج الشيخ الطوسي في الأمالي والسيد ابن طاووس في مصباح الزائر عن زيد بن أبي أسامة، قال: كنت في جماعة من عصابتنا بحضرة سيدنا الصادق عن أبي فأقبل علينا أبو عبد الله على فقال: إن الله جعل تربة جدي الحسين على شفاءاً من كل داء، وأماناً من كل خوف، فإذا تناولها أحدكم فليقبلها ويضعها على عينيه، وليمرها على سائر جسده، وليقل: (اللهم بحق هذه التربة، وبحق من حل بها وثوى فيها، وبحق أبيه وأمه وأخيه والأثمة من ولده، وبحق الملائكة الحافين به، إلا جعلتها شفاءاً من كل داء، وبرءاً من كل مرض، ونجاة من كل آفة، وحرزاً مما أخاف وأحذر)، ثم ليستعملها. قال أبو أسامة: فإني استعملها من دهري الأطول كما قال ووصف أبو عبد الله على فما رأيت بحمد الله مكروها (٢).

7 ـ أخرج الشيخ ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات بإسناده عن محمد بن مسلم، قال: خرجت إلى المدينة وأنا وجع، فقيل له: محمد بن مسلم وجع. فأرسل إلى أبو جعفر على \_يعني الإمام الباقر \_شراباً مع الغلام مغطى بمنديل، فناولنيه الغلام وقال لي: اشربه، فإنه قد أمرني أن لا أبرح حتى تشربه، فتناولته فإذا رائحة المسك منه، وإذا شراب طيّب الطعم بارد، فلما شربته قال لي الغلام: يقول لك مولاي: إذا شربت فتعال، ففكرت فيما قال لي وما أقدر على النهوض قبل ذلك على رجل. فلما

<sup>(</sup>١) أمالي الشيخ الطوسي ٧٤/٦، التهذيب ٧٤/٦، بحار الأنوار ١٠١/١١٨ ـ١١٩.

<sup>(</sup>٢) أمالي الشيخ الطوسي ١/٣٢٦، مصباح الزائر، ص ١٤٧.

استقر الشراب في جوفي فكأنما نشطت من عقال، فأتيت بابه واستأذنت عليه، فصوّت بي صحّ الجسم، ادخل، فدخلت عليه وأنا باكِ، فسلمتُ عليه وقبلت يده ورأسه.

فقال لي: ما يبكيك يا محمد؟ فقلت: جعلت فداك، أبكي على اغترابي، وبُعد الشقة، وقلّة القدرة على المقام عندك أنظر إليك.

فقال لي: أما قلة القدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودّتنا وجعل البلاء إليهم سريعاً. وأما ما ذكرت من الغُربة فإن المؤمن في هذه الدنيا غريب، وفي هذا الخلق المنكوس، حتى يخرج مِن هذه الدار إلى رحمة الله. وأما ما ذكرت من بُعد الشقة فلك بأبي عبد الله الله أسوة بأرض نائية عنّا بالفرات. وأما ما ذكرت من حبّك قربنا والنظر إلينا وأنك لا تقدر على ذلك، فالله يعلم ما في قلبك وجزاؤك عليه.

ثم قال لي: هل تأتي قبر الحسين؟ قلت: نعم على خوف ووجل. فقال: ما كان في هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف، فمن خاف في إتيانه آمن الله روعته يوم يقوم الناس لرب العالمين، وانصرف بالمغفرة، وسلمت عليه الملائكة، وزاره النبي عَلَيْهُ وما يصنع ودعاله، وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبع رضوان الله.

ثم قال لي: كيف وجدت الشراب؟ فقلت: أشهد أنكم أهل بيت الرحمة، وأنك وصي الأوصياء، لقد أتاني الغلام بما بعثت وما أقدر على أن أستقل على قدمي، ولقد كنت آيساً من نفسي، فناولني الشراب فشربته، فما وجدت مثل ريحه، ولا أطيب من ذوقه ولا طعمه، ولا أبرد منه، فلما شربته قال الغلام: إنه أمرني أن أقول لك: إذا شربته فأقبل إليّ. وقد علمتُ شدة ما بي، فقلت: لأذهبن إليه ولو ذهبت نفسي. فأقبلت إليك وكأني أنشطت من عقال، فالحمد لله الذي جعلكم رحمة لشعتكم.

فقال: يا محمد إن الشراب الذي شربته فيه من طين قبور آبائي، وهو أفضل ما استشفي به، فلا تعدلنّ به، فإنا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى فيه كل خير. فقلت له: جعلت فداك، إنا لنأخذ منه ونستشفي به؟ فقال: يأخذه الرجل فيخرجه من الحير وقد أظهره، فلا يمر بأحد من الجن به عاهة، ولا دابة ولا شيء به آفة إلا شمّه، فتذهب بركته فيصير بركته لغيره. وهذا الذي نعالج به ليس هكذا، ولولا ما ذكرت لك ما تمسّح به شيء ولا شرب منه إلا أفاق من ساعته. وما هو إلا كالحجر الأسود، أتاه أصحاب العاهات والكفر والجاهلية، وكان لا يتمسّح به أحد إلا أفاق.

قال: وكان كأبيض ياقوتة فأسودٌ حتى صار إلى ما رأيت.

فقلت : جُعلت فداك وكيف أصنع به؟ فقال : أنت تصنع به مع إظهارك إياه ما يصنع غيرك، تستخف به فتطرحه في خرجك وفي أشياء دنسة، فيذهب ما فيه مما تريد به.

فقلت: صدقت جعلت فداك. قال: ليس يأخذه أحد إلا وهو جاهل بأخذه، ولا يكاد يسلم بالناس. فقلت: جعلت فداك، وكيف لي أن آخذه كما تأخذ؟ فقال لي: أعطيك منه شيئاً؟ فقلت: نعم. قال: فإذا أخذته فكيف تصنع به؟ قلت: أذهب به معي. قال: في أي شيء تجعله؟ قلت: في ثيابي، قال: فقد رجعت إلى ماكنت تصنع، إشرب عندنا منه حاجتك ولا تحمله، فإنه لا يسلم لك.

فسقاني منه مرتين، فما أعلم أني وجدت شيئاً مماكنت أجد حتى انصرفت (١). ▼ - أخرج الشيخ ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات بإسناده عن يونس بن رفيع عن أبي عبد الله ﷺ، قال: إن عند رأس الحسين بن علي ﷺ لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام. قال: فأتيت القبر بعدما سمعنا هذا الحديث، فاحتفرنا عند رأس القبر، فلما حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا من عند رأس القبر شبيه السهلة حمراء

<sup>(</sup>۱) كامل الزيارات، ص ۲۷۵.

قدر درهم، فحملناه إلى الكوفة، فمزجناه وأقبتنا نعطى الناس يتداوون به (١٠).

▲ - قال ابن الجوزي في المنتظم (٣٤٦/٥ ط دار الكتب العلمية بيروت): وأخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد العتيقي قال سمعت أبا بكر محمد بن الحسن بن عبدان الصيرفي يقول: سمعت أبا جعفر الخلدي يقول: كانبي جَرَبٌ عظيم فتمسّحت بتراب قبر الحسين، فغفوت فانتبهت وليس علّى منه شيء.

وزرت قبر الحسين فغفوت عند القبر غفوة، فرأيت كأن القبر قد شُقَ وخرج منه إنسان، فقلت : إلى أين يا بن رسول الله ؟ فقال : من يد هؤلاء.

## استحباب التحزز بالتربة الحسينية:

روى الشيخ ابن قولويه في كامل الزيارات بسنده عن محمد بن عيسى عن رجل ، قال : بعث إلى أبو الحسن الرضا على من خراسان ثياب رزم، وكان بين ذلك طين، فقلت للرسول : ما هذا؟ قال : هذا طين قبر الحسين المناج ، ما كاد يوجه شيئاً من الثياب ولا غيره إلا ويجعل فيه الطين، فكان يقول : هو أمان بإذن الله (٢).

قال السيد ابن طاووس في كتابه أمان الأخطار: الفصل الثاني: فيما نذكره من أن أخذ التربة الشريفة في الحضر والسفر أمان من الخطر. قد كنا ذكرنا في كتاب مصباح الزائر وجناح المسافر، أنه لما ورد الصادق الله إلى العراق اجتمع الناس إليه، فقالوا: يا مولانا تربة قبر الحسين الله شفاء من كل داء، فهل هي أمان من كل خوف؟

فقال: نعم، إذا أراد أحدكم أن يكون آمناً من كل خوف فليأخذ السبحة من تربته الله ويدعو بدعاء ليلة المبيت على الفراش ثلاث مرات، ثم يقبّلها ويضعها على عينيه، ويقول: (اللهم إني أسألك بحق هذه التربة، وبحق صاحبها، وبحق جده

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ١٢٤.

وأبيه، وبحق أمه وبحق أخيه، وبحق ولده الطاهرين، اجعلها شفاءاً من كل داء، وأماناً من كل خوف، وحفظاً من كل سوء)، ثم يضعها في جيبه، فإن فعل ذلك في الغداة فلا يزال في أمان الله حتى العشاء، وإن فعل ذلك في العشاء فلا يزال في أمان الله حتى الغداة (١).

وذكر أيضاً دعاءاً آخر للتربة، وقال: وروي أن مَن خاف من سلطان أو غيره وخرج من منزله واستعمل ذلك كان حرزاً له.

أقرل: وقد مرّ بنا في آداب الاستشفاء ما يدل على ذلك، فراجع.

#### استحباب تحنيك المولود بها:

روى الشيخ ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات بسنده عن الحسين بن أبي العلاء ، قال: سمعت أبا عبد الله على \_ يعني الصادق \_ يقول: حنّكوا أولادكم بتربة الحسين، فإنه أمان (٢).

وروى الشيخ الطوسي في كتابي التهذيب ومصباح المتهجد، قول الصادق عَيْن: حنّكوا أولادكم بتربة الحسين، فإنها أمان (٣).

# استحباب وضعها مع الميت وكتابة الكفن بها:

روى الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد عن جعفر بن عيسى، أنه سمع أبا الحسن على يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده بالتراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من طين الحسين على ولا يضعها تحت رأسه (٤).

<sup>(</sup>١) أمان الأخطار، ص ٣٣. (٢) كامل الزيارات، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) مصباح المتهجد، ص ٥١٠. التهذيب ٦/٤٧.

<sup>(</sup>٤) مصباح المتهجد، ص ٥١١.

وروى أيضاً في التهذيب عن الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه أسأله: هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يسبّح به، فما من شيء من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أن المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح.

قال : وكتبت إليه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟

فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره، ويخلط بحنوطه إن شاء الله (۱).

قال الشيخ المفيد في المقنعة في أحكام الميت: ويستحب أن يكتب على قميصه وحبرته واللفافة التي تقوم مقامهما والجريدتين بإصبعه: (فلان يشهد أن لا إله إلا الله)، فإن كتب ذلك بتربة الحسين على كان فيه فضل كبير.

وقال الشيخ الطوسي في المبسوط في أحكام الأموات: ويستحب أن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة: (فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين والأئمة من بعده \_ يذكرون واحداً واحداً \_ أئمته أئمة الهدى الأبرار). ويكتب ذلك بتربة الحسين على المؤروب المؤروب واحداً عبده الهدى الأبرار).

وقال في الدفن: ويستحب أن يجعل معه شيء من تربة الحسين عليه.

ومن يراجع كتب الفقه يجد ذلك مذكوراً من قبيل المتسالم عليه، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في (آراء فقهاء الشيعة في التربة الحسينية)، فراجع تجد من ذكرناهم حسب القرون كلهم كما أفتوا باستحباب السجود عليها، ذكروا في فضلها استحباب وضعها مع الميت وكتابة الكفن بها.

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦/٥٧\_٧٦.

#### حرمة تنجيسها:

لاشك أنه يحرم فعل كل ما استلزم الهتك والتوهين لشي من المقدسات لو وقع بذلك العنوان. فالمساجد التي هي من الأرضين لما طرأ عليها عنوان المسجدية، أضفى عليها عنواناً من القداسة أوجب لها مزيداً من الفضل على غيرها، فكانت لها أحكام خاصة بها أوجبها الشارع المقدس.

وكذلك المصحف الشريف، فأوراقه وجلده قبل أن يكتب عليها ويحفظ بين دفتيه لم يكن لها من القداسة كما هي الحال بعدها، من حرمة التنجيس والتلويث بما يستلزم هتك الحرمة.

وتربة سيد الشهداء الله من القبر الشريف كذلك، لأنها من تلك المقدّسات التي أصبح لها من الحرمة بعد مقتل الحسين الله ما لم يكن لها قبل ذلك، وقد ورد عن أئمة أهل البيت المهلي في تقديسها ما أوجب لها الفضل، فحرم تنجيسها، ووجب تطهيرها لو تنجست، بل وتنزيهها عن كل ما يستوجب الاستخفاف بها، لأنه مستلزم للاستخفاف بصاحبها الله فشأنها شأن سائر المقدسات المحترمات الإسلامية والإيمانية كما قال الشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء رحمه الله.

قال في كتابه كشف الغطاء: ويحرم تلويث المحترمات بها ـ بالنجاسة ، ويجب إخراجها عنها لو وقعت فيها مع عدم استحالتها، وإزالتها عنها عيناً وحكماً لو وقعت عليها، إسلامية كانت كأسماء الله وأنبيائه والقرآن مما اشتمل عليه الدفتان، والكعبة والمساجد، وما التحق بها من فرش وآلات ونحوها.

وإيمانية كضرائح الأثمة وشبابيكها وروضاتها، وما اشتملت عليها على نحو ما مرّ ، وكتب الأخبار وكتب فقه الإمامية والزيارات والدعوات، وما انفصل منها مع ملاحظة أصله لشفاء أو مدخليته في عبادة كتربة سيد الشهداء وثوب الكعبة وآلات الضرائح المقدسة يبقى على احترامه. وأما مع الاضمحلال أو عدم ملاحظة الأحترام

فلا... إلى آخر ما قاله، فراجعه (١).

وقال السيد اليزدي في العروة في أحكام النجاسة: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول عَنَيْنَ وسائر الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية المأخوذة من القبر الشريف، أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.

وعلى ذلك كانت فتاوى الفقهاء الماضين رحمهم الله تعالى، وعليها جرى الخلف تبعاً للسلف.

### عقوبة الاستخفاف بها :

أخرج الشيخ الطوسي في الأمالي بسنده عن الحسين بن محمد أبو عبد الله الأزدي، قال: حدثني أبي قال: صليت في جامع المدينة وإلى جانبي رجلان، على أحدهما ثياب السفر، فقال أحدهما لصاحبه: يا فلان، أما علمت أن طين قبر الحسين على شفاء من كل داء، وذلك أنه كان بي وجع الجوف فتعالجت بكل دواء، فلم أجد فيه عافية، وخفت على نفسي وآيست منها، وكانت عندنا امرأة من أهل الكوفة عجوز كبيرة، فدخلت علي وأنا في أشد ما بي من العلّة، فقالت لي: يا سالم، ما أرى علّتك كل يوم إلا زائدة؟ فقلت لها: نعم. قالت: فهل لك أن أعالجك فتبرأ بإذن الله عز وجلّ؟ فقلت لها: ما أنا إلى شيء أحوج مني إلى هذا.

فسقتني ماءاً في قدح فسكنت عني العلّة، وبرأت حتى كأن لم تكن بي علّة قط! فلماكان بعد أشهر دخلت عليّ العجوز، فقلت لها: بالله عليكِ يا سلمة \_ وكان اسمها سلمة \_ بماذا داويتني؟ فقالت: بواحدة مما في هذه السبحة \_ من سبحة كانت في

<sup>(</sup>١) كشف الغطاء، ص ١٧٢.

يدها. فقلت: وما هذه السبحة؟ فقالت: إنها من طين قبر الحسين على فقلت لها: يا رافضية داويتني بطين قبر الحسين. فخرجت من عندي مغضّبة، ورجعت والله علتي كأشد ما كانت، وأنا اقاسي منها الجهد والبلاء، وقد والله خشيت على نفسي. ثم أذن المؤذن فقاما يصليان وغابا عني (١).

وأخرج الشيخ أيضاً في الأمالي عن محمد بن موسى السريعي الكاتب، قال: حدثني أبي موسى بن عبد العزيز، قال: لقيني يوحنا بن سراقيون النصرائي المتطبب في شارع أبي أحمد، فاستوقفني وقال لي: بحق نبيك ودينك، من هذا الذي يزور قبره قوم منكم بناحية قصر ابن هبيرة؟ من هو من أصحاب نبيكم؟ قلت: ليس هو من أصحابه، هو ابن بنته، فما دعاك إلى المسألة عنه؟ فقال: له عندي حديث طريف، فقلت: حدثني به. فقال: وجه إلي سابور الكبير الخادم الرشيدي في الليل، فصرت إليه فقال لي: تعال معي. فمضى وأنا معه حتى دخلنا على موسى بن عيسى الهاشمي، فوجدناه زائل العقل متكئاً على وسادة، وإذا بين يديه طست فيه حشو جوفه، وكان الرشيد استحضره من الكوفة.

فأقبل سابور على خادم كان من خاصة موسى فقال له: ويحك ما خبره؟ فقال له: أخبرك أنه كان من ساعة جالساً وحوله ندماؤه، وهو من أصح الناس جسماً وأطيبهم نفساً، إذ جرى ذكر الحسين بن علي ﴿ قال يوحنا : هذا الذي سألتك عنه؟ فقال موسى : إن الرافضة لتغلوا فيه حتى إنهم فيما عرفت يجعلون تربته دواء يتداوون به فقال له رجل من بني هاشم كان حاضراً : قد كان بي علّة غليظة فتعالجت بها بكل علاج فما نفعني، حتى وصف لي كاتبي أن آخذ من هذه التربة، فأخذتها فنفعني الله بها، وزال عني ماكنت أجده.

قال: فبقي عندك شيء منها؟ قال: نعم. فوجّه فجاء منها بقطعة، فناولها موسى بن (١) أمالي الشيخ الطوسي ٢/٧٧١.

عيسى، فأخذها موسى فاستدخلها دبره، استهزاءاً بمن يداوي بها، واحتقاراً وتصغيراً لهذا الرجل الذي هذه تربته \_ يعني الحسين على \_ فما هو إلا أن استدخلها دبره حتى صاح: النار النار، الطست الطست. فجئناه بالطست فأخرج فيها ما ترى، فانصرف الندماء وصار المجلس مأتماً.

فأقبل عليّ سابور فقال: انظر هل لك فيه حيلة؟ فدعوت بشمعة فنظرت فإذا كبده وطحاله ورئته وفؤاده خرج منه في الطست، فنظرت إلى أمر عظيم. فقلت: ما لأحد في هذا صنع إلا أن يكون لعيسى الذي كان يحي الموتى. فقال لي سابور: صدقت، ولكن كن ههنا في الدار إلى أن يتبين ما يكون من أمره. فبتُ عندهم وهو بتلك الحال ما رفع رأسه، فمات وقت السحر.

قال محمد بن موسى : قال لي موسى بن سريع : كان يوحنا يزور قبر الحسين وهو على دينه، ثم أسلم بعد هذا وحسن إسلامه (١١).

إلى غير ذلك من الشواهد الدالة على تعجيل الله سبحانه وتعالى العقوبة لمن استخف بالتربة الحسينية وبصاحبها على المناها الم

ولنختم الحديث عن ذلك بما رواه الشيخ الطوسي في الأمالي بإسناده عن عبد الله بن دانية الطوري، قال: حججت سنة سبع وأربعين ومائتين، فلما صدرت من الحج صرت إلى العراق، فزرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على على حال خيفة من السلطان، وزرته ثم توجهت إلى زيارة الحسين على، فإذا هو قد حرث أرضه ومخر فيها الماء، وأرسلت الثيران والعوامل في الأرض، فبعيني وبصري كنت أرى الثيران تساق في الأرض فتنساق لهم، حتى إذا جاءت مكان القبر حادت عنه

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ۱/۳۲۸. ذكر الشيخ الطوسي في أماليه ۱/۳۲۹ حديثاً مطوّلاً بين أبي بكر بن عياش وبين موسى بن عيسى والي الكوفة، بعد كربه القبر الشريف في شأن القبر، وما صنعه موسى، وإنكار ابن عياش عليه، فليراجع.

يميناً وشمالاً، فتضرب بالعصيّ الضرب الشديد فلا ينفع ذلك فيها، ولا تطأ القبر بوجه ولا سبب، فما أمكنني الزيارة فتوجهت إلى بغداد وأنا أقول في ذلك:

قتل ابنِ بنتِ نبيّها مظلوما هذا لَعَمْدُرك قبرُه مهدوما في قبر مهدوما في قبر منهدوما

فلما قدمت بغداد سمعت الهائعة، فقلت : ما الخبر؟ قالوا : سقط الطائر بقتل جعفر المتوكل. فعجبتُ لذلك، وقلت : إلهى ليلة بليلة.

#### الخاتمة

### في مسائل تتعلق بالصلاة

وحيث إنها تشترك مع مسألة السجود على التربة الحسينية في التشهير بمن التزم بها، مع أنها هي السنّة الصحيحة التي ينبغي أن لا يعاب العامل بها، ولكن بعض المتعصبين من بقية مذاهب المسلمين صالوا وجالوا ثم قالوا وقالوا، فاختلط الحابل بالنابل عند السدّج البسطاء، فحسبوا أن ما قيل في ذلك هو الحق الذي ليس فيه مراء ، فأحببتُ أن أذكر في هذا المقام ما يُثبت الحق ويزهق الباطل ﴿إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً ﴾.

ولما كان البحث في جميع تلك المسائل التي قد ثبتت مشروعيتها بالسنة الصحيحة الثابتة، يطول و ربما يخرجنا عن موضوع الرسالة التي جعلنا بحثنا هذا خاتمة لها، فسوف أستعرض جملة المسائل باقتضاب، وأختار منها بعض ماله صلة بالصلاة ـ والتي كان السجود موضوع الرسالة بعضاً من واجباتها ـ للتناسب والتقارب بين طبيعة المسائل وموضوع الرسالة، فأذكرها مع أدلة مشروعيتها في رسالة خاصة، فعسى أن تقنع المسلم المضلّل بصحة المدّعي، فيرجع إلى طلب الحقيقة، فيأخذها أينما وجدها، والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الصراط.

وبهذا نختم الكلام بعد أن أوردنا ما يصحّح تلك المفاهيم الخاطئة حول مسألة السجود على التربة الحسينية ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأله الطيبين الطاهرين.

## الفهرس

| 0  | التعريف بمكتبة الروضة الحسينيّة                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 10 | حول كتاب السجود                                                   |
| ١٨ | تاريخ الطبعة الثالثة لكتاب (السجود على التربة)                    |
|    | مقدمة الطبعة الثالثة                                              |
| ۲۱ | ١ ـ بين يدي القارئ                                                |
| ۲۲ | ٢ ـ بعض التشهير مدعاة للتنوير                                     |
|    | ٣_ التنقيد للتقليد                                                |
|    | ٤- التقريب لا التخريب :                                           |
|    | ٥ ـ نماذج من الأراء المتضاربة في المسألة الواحدة عن الفقيه الواحد |
|    | ٦ ـ تصحيح الفهم الخاطئ :                                          |
|    | ٧ ـ تقوى الشيعة :                                                 |
| ۲۷ | ٨ ـ تنوير لا تحذير :                                              |
| ۳۹ | ٩ ـ ماذا في هذه الرسالة :                                         |
| ٤٣ | -<br>تمهید                                                        |
|    | الباب الاول / وفيه خمسة مباحث وخاتمة                              |
| ٤٩ | المبحث الأول/في معنى السجود لغة وشرعاً                            |
| ٥٩ | المبحث الثاني/ في وجوب السجود كتاباً وسنة                         |
| ٦٩ | المبحث الثالث / في واجبات السجود في الشريعة الإسلامية             |
| ٧١ | الفصل الأول/في السجود على سبعة أعضاء                              |
| ٧٣ | الناحية الأولى / المسألة الأولى: في تعيين عدد الأعضاء التي        |
| ٧٨ | المسألة الثانية: في ارغام الأنف                                   |
| ۸۷ | الناحية الثانية / المسألة الأول: كيفية السجود على المساجد السبعة  |
| 98 | المسألة الثانية / هل يجب أن تكون جميع المساجد بارزة               |
|    |                                                                   |

| المسألة الثالثة / في تعيين مقدار ما يجب وضعه من المساجد ١٠١           |
|-----------------------------------------------------------------------|
| الفصل الثاني/ في وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ١٠٩           |
| الناحية الأولى: في تعيين مفهوم الارض١١١                               |
| المقام الأول: في تحديد هوية الأرض١١٢                                  |
| المقام الثاني: في أدلة وجوب السجود على الأرض١١٧                       |
| الأحاديث القولية: أولاً الأحاديث النبوية:١١٨                          |
| المصادر الشيعية:ا                                                     |
| المصادر السنيّة:ا                                                     |
| ثانياً: الأحاديث الإمامية:١٢٩                                         |
| السنّة العملية: أولاً: سنة الرسول الكريم ﷺ:١٣١                        |
| ثانياً: السيرة العملية للأثمة الطاهرين::١٣٢                           |
| خاتمة المقام: خاتمة المقام:                                           |
| مسائل ثلاث / المسألة الأولى: في استحباب التتريب                       |
| المسألة الثانية: كراهة النفخ، مسح الحصى، والتسوية في موضع السجود. ١٣٦ |
| أولاً: الأحاديث النبوية الشريفة :                                     |
| ثانياً: الأحاديث الإمامية: ١٣٩                                        |
| ثالثاً: الأثار عن الصحابة والتابعين:١٤١                               |
| رابعاً: آراء الفقهاء لجميع المذاهب:١٤٣                                |
| المسألة الثالثة: المنع من السجود على كور العمامة ١٥١                  |
| الناحية الثانية :في السجود على ما أنبتت الأرض١٥٧                      |
| المسألة الأولى :السجود على الخمرة١٦٦                                  |
| أولاً: الأحاديث النبوية: ١٦٧                                          |
| ثانياً: الأحاديث الإمامية:١٦٩                                         |
| ثالثاً: آثار الصحابة والتابعين ١٦٩                                    |

| ١٧١                                          | المسألة الثانية: في السجود على الحصير                    |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| 1 V 0                                        |                                                          |  |  |
| ١٨١                                          | المسألة الرابعة: في السجود على الطنفسة                   |  |  |
| 190                                          | المبحث الرابع: ذكر الصحابة الذين يرون السجود على الأرض   |  |  |
| ر ۱۹۹                                        | المبحث الخامس: ذكر التابعين الذين يرون السجود على الأرض  |  |  |
| ۲۰۳                                          | الخاتمة: لمحة تاريخيّة عن المسجد والسجّادة والسجّاد      |  |  |
| 717                                          | بناء المسجد النبوي الشريف                                |  |  |
| 710                                          | أولاً: شواهد من العهد النبوي الشريف:                     |  |  |
| Y1                                           | ثانياً: شواهد من العهد الخليفي                           |  |  |
| ۲۳                                           | تنبيه وتحذير:                                            |  |  |
| ۲۳۱                                          | صليبيّة إلى الأبد                                        |  |  |
|                                              | الساجد والسجّاد                                          |  |  |
| 728                                          | السجّاد                                                  |  |  |
| 727                                          | خلاصة الباب الأول:                                       |  |  |
| 701                                          | وقفة مع هذا الحديث الشريف :                              |  |  |
| Y00                                          | في ذكر الفقهاء الذين يذهبون إلى السجود على الأرض أو      |  |  |
| الباب الثاني / وفيه تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة |                                                          |  |  |
| Y7 <b>Y</b>                                  | تمهيل                                                    |  |  |
| Y7V                                          | المبحث الأول: في ماهية التربة                            |  |  |
| ن الأرض ٢٧١                                  | المبحث الثاني: في سجود الشيعة على أي تربة كانت ما دامت م |  |  |
| YV0                                          | المبحث الثالث: في تفاضل البقاع من الأرضين                |  |  |
| <b>YVV</b>                                   | البقاع تشقى وتُسعد                                       |  |  |
| ۲۸۱                                          | أسباب التفاضل                                            |  |  |
|                                              | قبر الحسين على كقبر النبي عَلَيْهِ                       |  |  |

| 791        | المبحث الرابع: في وجه تفضيل التربة الحسينية                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 797        | ١ ـ الروح الأمين يحمل تربة الحسين ﷺ                            |
| ٣١٥        | ٢ ـ ملك القطر والمطر يحمل تربة الحسين ﷺ                        |
| ۳۱۷        | ٣ ـ ملك لم ينزل قبل يحمل تربة الحسين عليه                      |
| ٣٢         | ٤ ـ ملك البحار يحمل تربة الحسين الله                           |
| ۲۲۱        | ٥ ـ جميع ملائكة السموات يحملون تربة الحسين ك                   |
| ٣٣٥        | ٦ ـ أئمة أهل البيت المنظ والتربة الحسينية                      |
| ۳٤٧        | ٧ ـ فقهاء الشيعة والتربة الحسينية                              |
| ٣٥٤        | نصيحة وتنبيه:                                                  |
| TOV        | المبحث الخامس: في خصائص التربة الحسينية                        |
| TOV        | مشروعية التبرّك بالآثار المقدّسة                               |
| <b>ΥΟΛ</b> | أُولاً: التبرّك بالآثار النبوية في حياة صاحب الرسالة:          |
| ٣٦٤        | ثانياً: التبرك بالآثار النبوية بعد وفاته عَبَيْنَ:             |
| ٣٧٢        | ثالثاً: التبرّك بالآثار المنسوبة إلى المنسوبين إليه عَلَيْنَ : |
| ٣٧٨        | دلالة الشواهد:                                                 |
| ٣٨١        | الاعتقاد ثم الشفاء:                                            |
| ٣٨٧        | آداب الاستشفاء بالتربة الحسينية:                               |
| 490        | استحباب التحرّز بالتربة الحسينية :                             |
| ٣٩٦        | استحباب تحنيك المولود بها :                                    |
| ۲۹٦        | استحباب وضعها مع الميت وكتابة الكفن بها :                      |
| ٣٩٨        | حرمة تنجيسها:                                                  |
| 499        | عقوبة الاستخفاف بها:                                           |
| ٤٠٣        | الخاتمة                                                        |
| ٤٠٥        | الفهر سي                                                       |